

# المنات المنازية المن



تاليف: محمد فريد بك تحرير و دراسة: د. أحمد زكريا الشّلق

البمكة التوفيقية في تاريغ مؤسس المائلة الفجيوية



# البهجة التوفيقية في تاريخ مؤسس المائلة الفجيوية

تالیف: محمد فرید بسك تحریر ودراسة: د. أحمد زكریا الشّلق

الطبعة الثانية



#### الهَيْنةالعَامَة لِلَالِالْكِنَةِ كَالْوَفَائِقُ الْقَهِّمُةِيَّةً

#### رئيس مجلس الإدارة أ. د. محمد صابر عرب

محمد قريد ، بك ، 1868 - 1919.

البهجة التوفيقية في تاريخ موسس العائلة الخديوية/ محمد فريد «بك»؛ دراسة وتحرير أحمد زكريا الشلق . . ط 2 . . القاهرة : دار الكتب والوثائق القومية ، 2005.

> 261 ص ؛ 24 سم. يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية. تدمك 0 - 0420 - 18 - 977

477, - 71

إخراج وطباعة: مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة.

رقم الإيداع بدار الكتب ٢٠٠٥/٢٣٨٧٤

I.S.B.N. 977 - 18 - 0420 - 0

محمد فريد وكتابه عن محمد على "البهجة التوفيقية في تاريخ مؤسس العائلة الخديوية"

دراسة

•

د. أحمد زكريا الشّلق



#### بسم الله الرحمن الرحيم

## محمد فريد وكتابه عن محمد على "البهجة التوفيقية في تاريخ مؤسس العائلة الخديوية"

سيرة دالة:

نود فى البداية أن نشير إلى أن حياة مؤلفنا معروفة بما فيه الكفاية فهو الزعيم الوطنى الكبير محمد فريد (١٩٦٩-١٩٩١)، رفيق مصطفى كامل وخليفته فى قيادة الحزب الوطنى المصرى فى العقدين الأولين من القرن العشرين، لكتنا لا نرى بأساً من عرض مركز لحقائقها الأساسية بقصد إجلاء الطروف التى وضع فيها محمد فريد هذا الكتاب، ثما يفسر الكثير من آرائه واجتهاداته بشأن الكثير من الأحداث خلال هذه المرحلة من حياته، ويكفى أن نشير فى البداية أنه وضع هذا الكتاب عن محمد على وهو موظف كبير فى الجهاز الإدارى لدولة يحكمها حفيد محمد على، كما أنه نسب إسم الكتاب إلى توفيق "البهجة التوفيقية" وهو يؤرخ لمؤسس "العاتلة الخديوية".

السنية لشركة أجنبية دون الوطنيين الذين عرضوا شراءها بثمن أكبر، ويـــشير الرافعي، ربما بقدر من المبالغة إلى انتقاد ناظر الدائرة لمسلك الحكومة وتضحيته بوظيفته.

وهكذا نشأ محمد فريد في أسرة يدين عائلها محمد على بتعليمه الحديث ووظائفه التي تدرج فيها في عهد خلفائه، كما يسدين فسؤلاء بتلسك المكانسة الإجتماعية المرموقة التي احتازها، ثما وفر له حياة كريمة أتاحت له أن يدفع بابنه إلى المدارس الأميرية، فمدرسة الحقوق، التي كانست تسممي مدرسة الإدارة آنذاك، حيث حاز شهادها عام ١٩٨٨، وهو دون العسشرين، ليبسدا حيساة الوظيفة مترجاً بقلم قضايا الدائرة السنية، في نفس العام بدعم من والده بطبيعة الحال، الذي كان ناظراً للدائرة السنية كما أشرنا، ثم يصبح وكيلاً لنفس القلم في العام التالى، ولينعم عليه الخديوى عباس حلمي برتبة البكوية عسام ١٨٩١. أي بعد عام من إصدار كتابه الذي بين أيدينا "البهجة التوفيقية".

وقد انتقل محمد فريد من وظائف الدائرة السنية إلى وظائف النيابة العمومية مساعداً للنيابة، فخدم في محكمة مصر الإبتدائية، فنيابة الأزبكية، فوكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة عام ١٨٩٥، ثم وكيلاً لنيابة الإستئناف عام ١٨٩٥، وأظهر كفاية ومقدرة عالية أهلته لأعلى مناصبه الدولة، لولا أنه آثر الجهاد السوطئ على الوظيفة وقيودها، فاستقال منها عندما أبدى تعاطفاً وطنياً ضد الحكومة قضية ضد السشيخ علمى يوسف وسلطات الإحتلال، عندما رفعت الحكومة قضية ضد السشيخ علمى يوسف وصحيفة المؤيد- لسان حال الوطنين آنئذ – وكذلك ضد أحد موظفى مكتب تلغراف الأزبكية، لنشرهما تلغوافات سرية للورد كتشنر تتعلق بما يلقاه الجيش المصرى من متاعب صحية خلال حملة دنقلة، ثما اعتبرته الحكومة إفسشاء المصرى من متاعب صحية خلال حملة دنقلة بما اعتبرته الحكومة إفسشاء لأسرارها. ولما كان محمد فريد قد شهد نظر هذه القضية وجاهر، وهو وكيسل نيابة بالإستئناف، بتعاطفه مع صاحب المؤيد وبميولمه الوطنية. وبمعارضته لسلطات إلى الحكومة لنقله إلى لسلطات الإحتلال وسياساقا، فقد أوعزت هذه السلطات إلى الحكومة لنقله إلى لسلطات الإحتلال وسياساقا، فقد أوعزت هذه السلطات إلى الحكومة لنقله إلى

الوجه القبلى، فلم يقبل ذلك واعتبره مساساً بإستقلال القضاء وإهانة لشخصه، وقدم استقالته التي قبلت على الفور عام ١٨٩٦.<sup>(١)</sup>

وربما كان محمد فريد مدفوعاً فى التعبير عن مشاعره الوطنية، إلى جانب حسه الوطنى الخاص، بتلك الموجة التى سرت بين الشباب المتعلم آنداك، والتى شجعها الحديوى الشاب عباس حلمى الذى تولى الحكم فى بداية عسام ١٨٩٢ وأراد أن يلعب دوراً وطنياً، وجمع الشباب حوله، وكان مصطفى كامل ولطفى السيد ومحمد فريد فى طليعتهم، وجعل ينفق على جمعياقم السسرية، ويرسل بعضهم إلى أوربا للدعاية للقضية الوطنية، فضلاً عن تمويل صحفهم كمسا هو معروف، غير أن المعتمد السياسى البريطانى اللورد كروم تصدى له وأنار فى وجهه عدة أزمات انتهت بالحديوى الشاب إلى إلقاء السلاح والإبتعاد عسن الحركة الوطنية والرضوخ لسياسة الإحتلال. (٢)

ويسجل لنا عبد الرحمن الرافعي بداية نضوج الشعور الوطني لدى محمسد فريد، فيذكر أن ميوله الوطنية بدت عليه منذ حصوله على شهادة الحقوق واتجه إلى خدمة الوطن بالكتابة والتأليف، ساعده على ذلك سحة ثقافت و وهله والإطلاع وإجادته الكتابة باللغتين العربية والفرنسية، كما أنسه كسان يراسل الصحف وينشر فيها مقالاته، وخاصة مجلة الآداب للشيخ على يوسف خسلال عامي ١٨٨٨- ١٨٨٨، بينما كان والده يخشى عليه من الإشتفال بالسصحافة والسياسة خوفاً من أذى الانجليز والحكومة، وربما لأنه كان يعده لإنتقاء وظائف الدولة. (٣) واستكمالاً لمسيرته ينبغي الإشارة إلى أنه انجذب، ككثير من منقفى عصره إلى الحركة الماسونية وتنظيماتها في مصر، مأخوذاً ببريق أفكارها الظاهرة، فانشم إلى "محفل النيل" في أواخر عام ١٨٩٧، كما كان عسضواً في الجمعيسة الخيرية الإسلامية.

لقد كان محمد فريد يميل بطبعه إلى التحرر من قيود الوظـــائف والمناصـــب الحكومية، وقد كشفت تعليقاته على مذكراته عن تاريخ مصر التي سجلها منذ عام ١٨٩١ عن ذلك، حيث كان ينسب إلى كبار الموظفين لمسالأة سلطات الإحتلال وتأييد سياساهم، ولعله كان يتوق إلى فرصة مناسبة ليحرر نفسه مسن تلك القيود وينطلق إلى ميدان الجهاد الوطني، وقد هَيات له الفرصة في أعقساب "حادثة التلغرافات" المشار إليها، والتي أدت إلى إستقالته من وظائف الحكومسه عام ١٨٩٦، فتحرر من قيود الوظيفه وبدأ يشتغل بانحاماه منذ عسام ١٨٩٧، ويروى فريد في مذكراته أنه بعد أن قلم استقالته من وظيفته في نسوفمبر عسام ١٨٩٦ أصدر الحديوى عباس حلمي أمراً في مايو عام ١٨٩٧ بتعيينه في وظيفة وأرسل اللورد كروم احتجاجاً على ذلك إلى رئيس الوزراء مصطفى فهمسي وأرسل اللورد كروم احتجاجاً على ذلك إلى رئيس الوزراء مصطفى فهمسي باشا، مدعياً أن هذا التعين، مع اشتهار فريد بمعاداة الإنجليز ومجاهرته بسذلك، يشجعه على انتهاج هذا السلوك ويشجع غيره على ذلك، ونجحت السسلطات البريطانية في تعطيل أمر الخديوي. (٤)

قید محمد فرید اسمه فی جداول المحامین آمام المحکمسه الأهلیسة، ثم الحساکم المختلطه، ولبث یعمل فی المحاماة لسبع سنوات، رأی بعدها ألما تسصرفه عسن الجهاد الوطنی، فاعترلها عام ۱۹۰۶ بعد أن كانت صلته بالزعيم قد توثقت منذ عام ۱۸۹۳ – وإن كان الرافعی یرجع بدایتها إلی عام ۱۸۹۳ – وذكر فرید آنذاك إنه أراد أن یخصص من وقته "المقدار الكافی لحدمة بلادی وأبناء وطسنی خدمة أعم وأنفع" فیداً نشاطاً واسعاً فی الحركة الوطنیة المصریة، توج بالمشاركه فی تألیف الحزب الوطنی مع مصطفی كامل الذی كان آكبر حزب جماهیری عام ۱۹۰۷ فی الماب دوناة مصطفی كامل الذی كان آكبر حزب جماهیری عام اعتاب وفاة مصطفی كامل.

ورغم ذلك عاد محمد فريد للإشتغال بالمحاماه مرة أخرى عام ١٩١١، عقب خروجه من السجن بعد أن ظل رهينه ستة أشهر حكم عليه بما فى قضية بسبب كتابته مقدمة لديوان "وطنيق" للشيخ على الغاياتي، ورغم أنه أراد بعودتـــه إلى المحاماة تعويض بعض خسائره الماليه نتيجة جهاده المتواصل، إلا إنسه لم يسستمر طويلاً لكترة مشاغله الوطنية، التي لم تترك له مجالاً للتوفر على هذه المهنة. ولمسا سافر لحضور مؤتمر السلام بأوربا في سبتمبر عام ١٩١١، انتهز هذه الفرصه للتنقل بين مختلف الدول الأوربية للدعاية للقضية المصرية، وعنسدما عساد إلى مكتبه في منتصف نوفمبر من نفس العام، لم يلبث أن حوكم للمرة الثانية علسى اثر خطبة ألقاها في المؤتمر السنوى للحزب السوطني في مسارس عسام ١٩١٧ أخرى، لذلك قرر الهجرة من مصر في نفس الشهر قبل أن تسصدر الحكومة أورمها بالقبض عليه وسجنه، ليبدأ في الخارج مرحلة جديدة من مراحل جهاده الوطني، سواء من عاصمة دولة الخلافة أو من عواصم الدول الأوربية، داعيساً لاستقلال وطنه، حتى توفى غريباً ببرلين في نوفمبر عام ١٩١٩، بعد أن سسجل صفحات ناصعة في تاريخ الحركة الوطنية المصرية ومقاومة الإحتلال البريطاني، وقد حظى دوره بمؤلفات حزبية وعلمية لها قدرها، أرخت لنضاله الوطني سسراً وعلانية، داخل مصر وخارجها كما هو معروف.

#### \* \* \*

ينبغى الإشارة إلى أن محمد فريد ولد عام ١٨٦٨ وأن مصر احتلست مسن الإنجليز وهو فى الرابعة عشرة من عمره، حيث لم يكن وعيه السياسى قد تشكل الإنجليز وهو فى الرابعة عشرة من عمره، حيث لم يكن وعيه السياسى قد تشكل حريصاً على إبعاده عن العمل بالصحافة والسياسة، ليؤمن لمستقبله حياة رخدة وهادئة. كما نلاحظ أن فريداً ألف كتابه هذا عام ١٨٩٠، وهو فى نحو الثانيسة والعشرين من عمره، مما يدل على اتجاهاته الثقافية والفكرية فى هذه المرحلة من حياته، فى الوقت الذى كان فيه، هو ووالده، بحتازان مراكز مرموقة فى الحكومة المصرية مما بعلهما جزءاً من الصفوة الإجتماعية والسياسية آنذاك. فلم يكسن فريد حتى بداية التسعينيات من القرن التاسع عشر قد انجذب إلى تلك الموجسة فيد حتى بداية التسعينيات من القرن التاسع عشر قد انجذب إلى تلك الموجسة فيد حتى بداية الموجدة الفريدة وهى الموجه التي ظهسرت

خلال عهد الإحتلال البريطاني كرد فعل لسياساته ومظالمه. والتي انخرط فيهــــا فريد فيما بعد، وصار أحد زعمائها الكبار.

ولعل ما سبق يوضح كيف أن محمد فريد فى بداية اكتمال وعيه السسياسى كان معتدلاً أقرب إلى الإنجاه الذى مثله الإمام محمد عبده وأصدقاءه وتلاميسة فى فترة ما بعد الإحتلال، ذلك الإنجاه الذى نظر، بواقعية مسن وجهسة نظر أصحابه، إلى وجود الإحتلال وسياساته ووجوب تقبل إحسلاحاته ومساعدة الإنجليز حتى تصبح مصر أهلاً للإستقلال والتقدم.. ويفسر هذا ما كتبه فريد فى مذكراته فى يناير ١٨٩٩، عندما أراد أن يسجل تاريخاً لمصر منذ ذلك العسام، معبراً عن إشادته بسياسة الإنجليز المالية والإقتصادية، بل إنه بالغ فى هذا الإنجاه حين سجل أن الإنجليز لم يأتوا، حتى الآن، ما يوجب كراهاتسا لهسم، وأفسم يعاملون الأهالى بالرفق والدعة، وأضاف أن حب الوطن يلزمنا تمنى خسروجهم من مصرنا العزيزة، دون عودماً إلى المدولة العثمانية، كما سجل، بدون مبالاة، أن مصر محتاجة لمساعدة الإنجليز مدة لا تقل عن خسة عشرة سنة لتبلغ شأوها من التقدم والتمدن فى سبيل المعارف، وعندئذ يمكنها أن تدبر أحوالها بنفسها.

لقد كان فريد خلال هذه المرحلة من حياته - أى حتى مطلع التسسعينات، يرى أن الإحتلال الإنجليزى أمر واقع حتمته الطروف، وأن على المسصريين أن تستفيد من مساعدته ليتدربوا على حكم أنفسهم، وليتمكنوا بعد ذلك مسن التخلص منه ومنعه من التدخل فى شئون مصر وإداراقا "على أن يتم ذلك شيئاً فشيئاً، لا مرة واحدة كما فعل العرابيون عام ١٨٨٧ فعادوا بالخيبة" أى أنسه كان يرى أن دورهم يجب أن يقتصر على دور الخسراء والمستسشارين، لا دور ذوى السلطة المنفذين، الذى يجب أن يختص به المصريون وحسدهم. وحسسما يلاحظ رؤوف عباس، أن فويداً لم يكن يتفهم الدوافع الموضوعية التى كانست تعمد وراء الإحتلال والتى كانت تستهدف المصالح الإستراتيجية لبريطانيا، التى

لم تكن مجرد رسول للتمدن وداعية للإصلاح وتدريب المصريين علسى حكسم أنفسهم. (\*)

وقد يلفت النظر أن فريداً بعد أن كتب ذلك، عاد في نفس مذكراته (التي لم ينشرها في حينها والتي أشرنا إليها) في مارس من نفس العام (1091) ينعلى على الخديوى توفيق تخاذله أمام الإنجليز وعدم مقاومتهم حرصاً على عرشه مع أن من واجبه الحافظة على صالح الوطن ولو أدى ذلك إلى فقدانه هذا العسرش، ذلك أن هذا الموقف الجديد من فريد يتناقض مع رأيه السابق الذي يسلهب إلى أننا نلاحظ أن هذه الأفكار كانت بداية تحول حقيقلى في قناعاتمه وأفكاره أننا نلاحظ أن هذه الأفكار كانت بداية تحول حقيقلى في قناعاتمه وأفكاره في ديسمبر 1941 معبراً عن ضرورة عدم التعاون مع الإحتلال، ويعب عللى النظار المصريين رضو نهم الإرادة الإنجليز، بدلاً من امتناعهم عن قبول الوظائف الكبرى في ظل تلك الظروف، ويرميهم بالحرص على مرتباقم أكثر من الحرص على استقلال الوطن، بل ويتهمهم صراحة بأقم هم الذين ساعدوا الإنجليز على احتلال الوطن. (٢)

ومن الواضح أن فترة التحول والنضج الوطنى فى تفكيره السياسى هذه، التى بدأت مع بدايات عام ١٩٨١، قد غيرت من موقفه تجاه الخديوى توفيق أيضاً، فقد رأينا أنه كتب فى مذكراته التى سجل فيها تاريخاً لمصر منذ ذلك العسام والتى لم تعرف إلا بعد وفاته عام ١٩١٩ سمنتقداً الخديوى لتخاذله وضعف عزيمته على مقاومة الإنجليز وملاينته لهم حرصاً على عرشه مسضحياً بمصلحة الوطن. وعندما تولى الحديوى عباس حلمى الثانى واتجه إلى مقاومة الإنجليز وتوثيق علاقاته بالسلطان العثمانى، بارك فريد هذا الإنجاه، وعبر عن ذلك فيما كتبه بمذكراته فى شهر يوليو ١٩٩٣، ورأى فى ذلك فيحاً فويماً، وأشاد

ويتصل بذلك أيضاً تغير موقفه من الدولة العثمانية التي كان يتحمس لجهود محمد على في الإستقلال عنها، فبعد أن كان يرى عدم عودة مصر إلى حظيرة فور خروج الإنجليز منها، جعل يتمسك بالسيادة العثمانية عليها، ويسرى أن أمرتقلال مصر التام عنها، يجعلها مطمعاً للدول الأجنبية، ويلفت النظر – فيما كتبه بالمذكرات في فيراير ١٨٩٤ – إلى أهمية تأييد روابط تبعيتها للدولة لكف الإنجليز عن ابتلاعها. وفي غضون نفس العام نشر فريد كتابه الشهير عن "تاريخ الدولة العلية العثمانية" الذي ذهب فيه إلى أن الإيقاء على دولة الخلافة الإسلامية إيقاء للإسلام نفسه، لأن الدولة العثمانية دافعت عن الإسلام ضد جميع دول أوربا المسيحية، وانتهى إلى أن المسألة الشرقية حلقة مس حلقات الصراع بين الدولة العثمانية والقوى المسيحية، ومن ثم فهمي مسالة دينية وليست سياسية. ويستمر في السعى لتأكيد الولاء للدولة، حتى أنسه يقسيس الشعور الوطني عند المصريين بمقدار ما يظهرون من الولاء للدولة في حركا وتأييدها ضد أعدائها، فيشيد بحملة اكتتاب المصريين لمساعدة الدولة في حركا طد اليونان عام ١٩٨٧، ويرى ذلك دليل على زيادة الإحساسات الوطنية عد المصريين. (٧)

وهكذا ظل فريد على قناعاته الجديدة بعد نضج فكره السياسي والسوطنى، منذ استقال من وظائف الحكومة واشتغل بالمجاماة بين عامي ١٨٩٧ – ١٩٠٤، وحتى رغم انصراف الخديو عباس عن تأييد ودعم الحركة الوطنيسة، فسارتبط بمصطفى كامل، وتحول من مجرد منقف يحمل مشاعر وطنية متدفقة يتوق لتحرير بلاده من الإحتلال خلال هذه الفترة، إلى مناضل سياسي شديد المراس، يضعى بلمواله وبحياته الحاصة في سبيل مقاومة الإحتلال، مؤيداً تبعيسة مسصر لدولسة

الحلافة متخذًا من ذلك حجة لمدافعة الإنجليز، ومناضلًا، فى إطار الحزب الوطنى المصرى، من أجل حياة دستورية لمصر والمصريين.

\* \* \*

### محمد فريد مؤرخاً:

ينغرط في السياسة بشكل عملى، وقبل أن يترك الوظائف والمحاماة، وأن عشق ينخرط في السياسة بشكل عملى، وقبل أن يترك الوظائف والمحاماة، وأن عشق التاريخ والكتابة فيه لم يفارقه طوال حياته حتى بعد أن أصبح هو ذاته شخصصية تاريخية أو من صناع التاريخ، فعندما أصبح مناضلاً وزعيماً سياسياً سسجل مذكر اته لفقته ألها ستصبح يوماً ما مصدراً من مصادر التاريخ، وهو ما حدث بالفعل. وكان يرى أن "فن التاريخ عبرة لمن اعتبر وتبصرة لمن تأمل واذكر.. له فوائد جمة، وغرات مهمة، تعرب عما مضى من كوارث الأزمان والأوقات، وتكشف عن وجوه الحوادث قناع الشبهات، فلكترة نفعه، وعظم وقعه، كان الايام الأخر ذكر الأول.. "(^) فالتاريخ عنده خبرة بالماضى وحوادثه ينبغى تأملها والإعتبار كما، كما أنه يكشف عما يحيط محذه الحوادث من الشبهات من خلال والتاريخ بقول الشاعر: في التاريخ بقول الشاعر:

ليــس بإنســـان ولا عــالــم من لم يــع التاريخ في صدره ومن درى أحوال من قد مضى أضــاف أعمــاراً إلى عمره

وكان كتاب "البهجة التوفيقية.." عن محمد على أول عمل تاريخى ينشر لسه حيث صدر فى مارس عام ١٨٩٠، وهو ما سنعرض له بالتفصيل بعسد قليسل، وبعده شرع محمد فريد منذ عام ١٨٩١، يسجل وقائع عصره بـشكل حسولى فترك لنا مذكراته عن "تاريخ مصر من ابتداء سنة ١٨٩١ مسسيحية" والسق توقف عن كتابتها عام ١٨٩٧، وإن لم تر النور إلا بعد وفاته بزمن طويسل(١٩)

وفى تقديرنا أنه خلال تسجيله لها، لم يستهدف نشرها آنداك، ثم ألسف عملسه التاريخي التالث المهم وهو "تاريخ الدولة العلية العثمانية" الذى نسشر طبعت الأولى فى يناير عام ١٨٩٤. واستمر خلال التسعينيات علمى حبسه للكتابسة التاريخية عندما أنشأ عام ١٨٩٨، مجلة علمية نصف شهرية تسمي الموسسوعات الرومان جمعها فى كتاب صغير أصدره عام ١٩٠٧ تحت عنوان "تاريخ الرومان" فلم تاريخ أقصيراً لروما حتى أماية الحروب البونية.. كما نشر "بالموسسوعات" فلكثير من مقالاته التاريخية عن سياسة انجلترا وفرنسا فى إفريقيا، وسياسة روسيا فى آسيا، وحرب الترنسفال، ومطامع أوربا فى الصين.. إلح وظل يتابع الكتابسة فى التاريخ إلى أن جذبته السياسة والحزب الوطنى خلال السنوات الأولى مسن القرن العشرين، ومع ذلك سجل مذكراته بين عامى ١٩٠٤ الستوات الأولى مسن أشرنا إلى ألها تعتبر مصدراً مهماً من مصادر تاريخ مصر خلال هذه الفترة. (١٠)

والواقع أن محمد فريد قد ترك عملين تاريخين مكتملين ومهمسين بمقيساس عصره، نشراً في حياته، أولهما كتابه عن عصر محمسد علسى وهسو "البهجسة التوفيقية" والآخر عن الدولة العثمانية وهو "تاريخ الدولة العلية العثمانية"، وقد ملأ الكتابان ما يعد في ذلك الوقت فراغاً كبيراً، حيث لم يتسوفر حستى وقست نشرهما عمل مخصص لأى من الموضوعين في مصر، (١١) ومن ثم كان إسهام محمد فريد يدل على درجة عالية من الوعى والمقدرة.

أما كتابه عن الدولة العثمانية فقد اجتهد فيه ليثبت للقراء - حسب تعبيره - أن سبب تأخر المسلمين هو تفرق كلمتهم، وأن يبين فضل الدولة في إبقاء الإسلام واللود عنه، وكيف ألها قاومت دول أوربا المسيحية، وليبرهن على أن المسألة الشرقية مسألة دينية وليست مسألة سياسية. (١٢) يضاف إلى ذلسك أنسه يربط بين دراسة التاريخ والوعى به وبين المدنية العصرية، باعتبار ذلسك مسن متطلباقا، فكل جيل من الأجيال المتعاقبة يرث معارف وأخلاق وأعمسال مسن

سبقه ليضيف إليها "من معلوماته الحصوصية، وتجاربه الذاتية فيكون بـــذلك مدنيته العصرية.." فضلاً عن أنه كان يرى أن دراسة التاريخ بشكل عام توقفنا على أخبار كل أمة فى جميع أطوارها "كأسباب ظهورها والروابط بين أفرادهــــ والوسائل التى اتخذتها لنموها وارتقائها وحدود محكوميها وحكامها، ووصــف وقائمها وتحديد تخومها وأملاكها، وأطماعها وأسباب خذلاتها وسقوطها.."("ا)

وإذا كان محمد فريد في كتابه السابق على هذا (البهجة التوفيقية) قد انحاز وتحمس للسياسة الخارجية لمحمد على والتي أدت إلى صدامه مع الدولة العثمانية بل إنه عند حديثه عن موقعة قونية انتقد الدولة صراحة وذكر ألها "لم تتمكن من التأليف بين قلوب رعاياها حتى تكون منهم أمة واحدة عثمانية بل لم يزل كل شعب محافظاً على تقاليده وعوائده ولا تجمعه مع بساقي السشعوب إلا جامعة الحضوع لسلطان واحد ذي بأس وبطش (١٤١٥) وربما كان مسدفوعاً إلى ذلسك برغبته في إرضاء الحديو توفيق، فإنه في هذا الكتاب قد أعاد النظر في موقفه من الدولة العثمانية على ضوء المتغيرات التي حدثت فيما بعد، فالدولية العثمانيية ابتعدت عن صداقتها التقليدية لبريطانيا، مما كان في صالح تحسين العلاقسات العثمانية — المصرية، كما أن بريطانيا وفرنسا توصلتا عام ١٨٩٠ إلى حسل أغلب نزاعاقما الإستعمارية، فلم يعد ثمة ما يجعل مسصر ترتساب في علاقتها بالدولة العثمانية، ولذا أصبح الطريق ممهداً لنوع جديد من التفاهم العثمساني- المصرى المؤسس على الروابط الدينية القديمة والإحساس القوى بالولاء السذى يحسه المسلمون تجاه الحلافة.

وفى داخل مصر، بينما كان الخديوى توفيق يبدى خصوعاً للسسياسة البريطانية فى مصر، وهو ما تقبله محمد فريد آننذ، ثما يفسر رأيه عسام ١٨٩١ بشأن المظاهر الإيجابية للإحتلال، فإن الصورة قد اختلفت عندما تولى الخديوى عباس حلمى الثانى وبدأ يظهر أمام المصريين باعتباره حاكماً وطنياً يتحسدى الوجود البريطانى، ثما أدى إلى صدامه مع اللورد كرومر، ولابد أن محمد فريسد

قد تاثر بمدا الإتجاه الجديد للخديو عباس، وكان ثمة شكوك لدى الإنجليز بسأن شبكة مركبة من العلاقات المصرية – العثمانية يجرى بناؤها.<sup>(١٥)</sup> ويمكسن فهــــم اتجاه محمد فريد صوب الدولة العثمانية وتأليفه هذا الكتاب عنها في هذا الإطار.

ومن الطبيعي أن يكون هذا العمل، الذى وضعه فريد بعد ما يقرب من أربع سنوات من كتاب "البهجة التوفيقية" أكثر نضجاً وأهمية، فقد تميز بقدر أعلى من التوثيق، وهو عا ظهر من اقباساته الواضحة مسن نصوص المعاهدات والإثفاقيات والفرمانات والمراسيم، والتي وضعها في سياقها التاريخي، فضلاً عن نشر الكثير من نصوص هذه الوثائق كلما تطلبت الحاجة ذلك، بالإضافة إلى رجوعه إلى مؤلفات من سبقوه كعلى مبارك وجودت والجيرتي وفيليب جلاد بحورهم. وكان صادقاً مخلصاً لأمانة البحث التاريخي ومسئولياته، عندما ذكر مغيرة أنه بلل غاية الجهد وأورد في هذا التأليف من مواقف التحقيق قدر طاقته، فضبط الأعلام بقدر الإمكان وشرح في حواشي الكتاب أسماء الملوك والأعيان وبعض الملدان معتمداً في ذلك كله على الأمهات المعيرة والأصول الموشوق وبا كان يدور في أروبها الحديث وبا كان يدور في أروقها السياسية، كما استطاع أن يتبع بمهارة التطورات الداخلية في الدولة العثمانية، ليترك لنا عملاً تاريخياً على جانب كبير من الأهمية، الداخلية في الدولة العثمانية، ليترك لنا عملاً تاريخياً على جانب كبير من الأهمية،

# \* \* \* \* المؤرخ والباشا، كتاب البهجة التوفيقية:

أوضح محمد فريد أسباب تأليفه لهذا الكتاب فذكر أنه أراد به التساريخ لفضل ساكن الجنان (جنتمكان) محمد على باشا الكبير، باعتبساره "أكبير مؤسس لمصر وأشهر مهندس لخططها" وأنه أراد بذلك التعبير عن اعترافه بفضله، باعتباره أحد الذين تربوا في المدارس الخديوية، كما أوضح أنه وضعه كذلك لخدمة الوطن وتزويد المصرين بمعرفة تاريخهم وماضى بالادهم، وتقديم

الشكر للخديوى توفيق على نعمه، كما ذكر أنه تشجع فى تأليفه للكتــــاب بانتشار المعارف والعلوم، فأراد به الإسهام فى المعرفة التاريخيـــة وتـــشجيع التسابق فى ميدانها.

والواقع أن محمد فريد كان من أشد المعجين بنشاطات محمد على وحملاته العسكرية، وكم أغدق عليه من الألقاب خلال صفحات كتابه، فهو مؤسس مصر الحديثة وأكبر مؤسس لديار مصرنا، محى مجد مصر، وعزيــز مــصر، وممدن وعزيــز مــصر، والمدن مصرنا وعزيزها الأول، والعزيز محمد علــى باشــا وأحيانــاً يلقبــه بالخديوى، وكثيراً ما كان يكنى عن إسمه بمذه الألقاب، غير أنه لم يقدم تاريخاً كاملاً لعصره وسياسته الداخلية والخارجية بقدر ما قدم تاريخاً عــسكرياً لحربه وحملاته، حتى كاد هذا الكتاب أن يصبح مجــرد تــاريخ عــسكرى لحملات محمد على وحروبه، ونظرة سريعة على محتوياته تؤكد ذلك.

فالكتاب يبدأ بقصة مجئ محمد على إلى مصر ضمن الحامية العثمانية السق جاءت الإستردادها من الفرنسيين في مارس 10.1 ووصف كيف ارتقسى عرش الولاية، ثم بدأ في تتبع جهوده ونشاطاته العسكرية منذ مقاومة خملسة فريزر على الإسكندرية ورشيد عام ١٥٠٧، ليتقسل بعسدها إلى تسسجيل حوبه في الجزيرة العربية، والتي سماها "حرب الحجاز"، وعالج بعسد ذلسك عملية بناء الجيش الجديد لمصر، وجهود سليمان باشا الفرنساوى "الكولونيل سيف" في هذا الشأن، وقد خص هذا بترجمة مستفيضة لما لسه مسن جهسود عسكرية في بناء جيش محمد على وفي هملات هذا الجيش وحروبه، وانتقسل مؤلفنا بعد ذلك لمتابعة حروب اليونان، وحروب إبراهيم باشا أبن محمد على في الشام وحكمه لم، وثورات الأهالي ضد الحكم المصرى، وصراع الجيوش في الشام وحكمه له، وثورات الأهالي ضد الحكم المصرى، وصراع الجيوش عشر، وتدخل المدول الأوربية وتطور المسألة المصرية، حتى معاهدة لندن عام عشر، وتدخل المصرين عن الشام.

ولم يعالج محمد فريد في كنابه موضوعات أخرى إلا في الجزء الأخير منه، حين سجل زيارة الدوق مونبانسيه، ابن ملك فرنسا لويس فيليب إلى مسصر عام ١٩٨٥، ثم رحلة إبراهيم باشا إلى أوربا للعلاج والإسستجمام (٤٥-١٨٤٢) حيث رواها بالتفصيل. ويبدو أن فريداً رأى أنه استغرق في تأليف هذا التاريخ العسكرى، ولم يكتب شيئاً عن سياسة محمد على الداخلية وبناء اللولة الحديثة، فاستدرك ذلك في فصل ختامي عالج فيه بشكل مركز ما أقامه "محمدن مصر من إصلاحات وتأسيسات" فكتب عن جهوده في تطوير التوافع والمستشفيات، وبناء الأسطول والتوسسانات، والطب والمستشفيات، وبناء الأسطول والتوسسانات، مؤلفنا أدرك أن هذه الإنجازات جميعاً كانت في سسبيل تحقيق الأهساف فولفنا أدرك أن هذه الإنجازات جميعاً كانت في سسبيل تحقيق الأهساف العسكرية، وارتباطها بتأسيس الجيش الجديد ونشاطانه، فهو عندما تحدث عن إنشاء خطوط التلغرافات أضاف "لتصل إليه أخبار جيوشسه المستخلة بقتال اليونان في أقرب وقت."

وعموماً استطاع محمد فريد أن يقدم وصفاً تفصيلياً دقيقاً، في معظم الأحيان، للمعارك التي خاضها الجيش المصرى خاصة تحت قيادة إسراهيم باشا، الذي لم يدخر وسعاً في إغداق ألفاظ البطولة والشجاعة عليه، كما كشف عن إعجابه بشأن سياسة محمد على في توسيع حدود مصر، وكان يرى أن ذلك من أسباب عظمة الدول وقوقا، والنابت أن محمد فريد أثبت مهارة واضحة في تتبعه سير المعارك وتتبع حركة الجيوش، كما أظهر معوفة دقيقة بما دار في أروقة السياسة الأوربية بشأن المسألة المصرية، وتدخل هدف الدول في الصراع الدائر بين محمد على والسلطان العثماني خلال حروب الشام، فكشف عن إدراك عميق لمدى تعارض المصالح الأوربية ودوافع وطبيعة تحالفاقا.

وفى المقابل، كان يمر مرور الكرام ودون تحليل نقدى، على الاخفاقات النق القيها الجيش المصرى فى بعض المعارك فى بلاد اليونان، وفى معارك الشام وأسلوب إدارته مما أدى إلى ثورات أهله ضد حكم إبراهيم باشا. ويتصل بذلك أيضاً أن محمد فريد رفض الإعتراف بأن ثمة خلافات حدثت بسين إبراهيم باشا والكونونيل سيف "سليمان باشا" بشأن اتخاذ بعض القسرارات العسكرية، وأرجع فريد التقارير الواردة بجذا الشأن إلى "الحسد والوشاية" ولي اختلاف النظر فى سير بعض المعارك..

وفى معاجته لمسألة هزيمة الجيش المصرى فى حرب اليونان ومعركة نوارين المحرية، قدم فريد دفاعاً هزيلاً، حين ذكر أن بقايا الجيش والأسطول المصرى عادت إلى الإسكندرية متوجة بالنصر المين والفوز العظيم، عنسدما ألزم إبراهيم باشا بإخلاء اليونان، ورأى أن مجرد وقوف قوة مصرية محسصنة أمام إحدى هذه المدول العظام ليكسبها فخراً وشرفاً ولو خرجت من هسذا المؤقف اخرج مكسورة. إكذلك لم يكن محمد فريد يتوقف ليحلل الظروف الموضوعية التي أدت إلى نشوب بعض الحروب، فبعد انتهاء حديثه عن حرب السام ولم يذكر من أسباها إلا سباً ظاهرياً وهو هروب الفلاحين المصريين إلى الشام بسبب الضرائب المفروضة عليهم ولم يشأ أن يحلل الأسباب الأكثر أهمية.

وعندما انتقد المؤرخون إبراهيم باشا بسبب تعريض نخبة جيشه للمسوت من الجوع والعطش والحرارة فى اقتفاء أثر الشيخ قاسم الذى قاد عسصيانًا كبيراً ضد الحكم المصرى للشام، دافع عنه محمد فريد، وذكسر أن هسؤلاء المؤرخين فاقم أنه لو توك الشيخ قاسم وشأنه لعثا فى الأرض فساداً واعتسبر الشاميون ذلك عجزاً منه وتجرأوا عليه..

وبالرغم مما وصف به موقف محمد فريد من انحياز واضح لبطولات محمد على وإنجازاته، حتى لقد اعتبر البعض كتابه نوعاً من الملاحم وقصص البطولة آكثر منه تاريخاً <sup>(۱۱)</sup> إلا أننا لا نعدم أن نجد نقداً واضحاً نحمد على وسياسسته من جانب عولفنا، فهو في حديثه عن هروب الفلاحين من مصر إلى السشام فراراً من الضرائب يذكر بعبارة صريحة "ويسوؤنا أن نقول أن مسصر مسع كولها قد تقدمت في زمن المعفور له محمد باشا عما كانت عليه زمن المعاليك مالياً وعسكرياً، لكن لم يصب الفلاح من هذا التحسين إلا كثرة السضرائب وأعمال السخرة لإتمام الأعمال العمومية، التي لم تعد بالفائدة على فلاحسى ذلك الوقت، بل على من أتى من بعده.."

كما كشف محمد فريد عن أن محمد على كان يضيق بالنقد ويحاسب من يمارسه بشدة، ففي حديثه عن قصة عزل الشيخ الدواخلي نقيب الأشراف، ذكر مؤرخنا أن الباشا طلب من المشايخ أن يحرروا محضراً يبينون فيه أسباب عزله ليرسله إلى نقيب الأشراف في استانبول باعتباره صاحب الحق في العزل والتولية بولايات المدولة العثمانية، وأضاف فريد "أنه لم يكن في الأسباب التي ذكروها السبب الحقيقي لعزل الباشا له، وهو في الحقيقة انتقاده على أحكام الباشا على مرأى ومسمع من المقربين إليه".

وعندما تدخلت الدول الأوربية بين محمد على والسلطان عسام ١٨٣٧ بعد أن اقتربت جيوش إبراهيم باشا من استانبول، وقدمت مقترحات أوليسة لتسوية الأزمة، ورفض محمد على هذه الشروط وعزم على المخافظة على مسا فتحته الجيوش، وأخذ يستعد للقتال، أرسلت بريطانيا ودول أوربا، إلى محمد على تخبره ألها سوف تستعمل القوة ضده دفاعاً عن الباب العالى، على محمد فريد على موقف الباشا بقوله إنه "لم يعباً بكل مسا ورد إليسه مسن هدف التهديدات ولم يرد عليهم، وورد نباً سفره إلى السودان للبحث عن الذهب وترك حكومته وكالها لم يكن بما شئ من التهديدات".

وفيما يتعلق بتوثيق الكتاب ومصادره، فقد استطاع مؤلفنا أن يطلع على مجموعات من الوثائق والسجلات المهمة بحكم مركزه الوظيفي، كما استفاد من مجموعات عديدة منشورة من الوثائق الأوربية، وكذلك اعتمد على الكثير من كتابات المؤرخين السابفين واقبس عنها وذكر ذلك في موضعه، فاستفاد من كتابات المجرتي وكلوت بك وعلى مبارك، وكذلك كتابسات هامون وماغبان، خاصة تقاريرهم عن مدرسة الطسب والطسب البيطري، وكذلك اعتمد على جريدة أركان حرب الجيش المصرى ومجلسة جورنسال أزياتيك.. ورغم أنه كان يشير إلى الفقرات التي يقتبسها من مصادره في متن الكتاب، إلا أنه لم يسجل ذلك في حواشيه التي اختصها بترهات لعدد مسن الإسراف أحياناً ودون تعليق من جانبه.. ولا ينبغي أن ينظر إلى هسذا الكتاب من هذه الزاوية بمقايس عصرنا وما تطورت إليه قواعد الكتاب العلمية وتقايدها، وبكفي أن خطة المؤلف واضحة ومسصادره واقتباساته العلمية وتقايدها، وبكفي أن خطة المؤلف واضحة ومسصادره واقتباساته المدونة، وآراءه وأفكاره جلية، بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه.

أما لغة الكاتب وأسلوبه فمن المسلم به أنه، رغم صغر سنه آنذاك وقلسة خبرته فى الكتابة (٢٧ عاماً) كان أفضل بكثير من الكتاب والمؤرخين الذين سبقوه، ورغم أنه استخدم مصطلحات هجرت بدلاً من مرادفاقا الحديث (كدونائمة بدلاً من أسطول) واستخدم أكثر من إسم لعاصمة دولة الخلافية (استانبول، إسلامبول، القسطنطينية) إلا أنه لم يسرف فى تكلف السسجع، كما ذكر جاك كرابس، ولم يتضح هذا إلا فى عنسوان الكتساب وخطبت الإفتتاحية، وكذلك فى فاية خاتمته، أما فى صلب الكتاب وسياقه، فقد كانت لغته سهلة وعصرية، قياساً إلى لغة من سبقوه من المؤرخين، وباستثناء عسدد من أخطاء الإملاء والنحو، فإن الكتاب بشكل عام سليم فى لغته وسلس فى تعبيراته وواضح فى أفكاره.

\* \* \*

بقى على أن أوضح للقارئ ما الذى قصدته بكلمة (تحرير) الكتساب هنسا، وأود الإشارة إلى أن المؤلف وضع لكتابه حواش كثيرة للأعلام والبلدان، وطابق بعض التواويخ الهجوية بالميلادية، وأن الكتاب أتخذ شكل طباعة القرن التاسسع عشر من حيث الصاف الكلمات والحروف، والتصحيف، وعدم تفقير الكتاب أو استخدام علامات الترقيم، مما يعيق القارئ كثيراً عن القراءة والمتابعة والفهم، كما أن النص به كثير من أخطاء الإملاء والنحو والصرف، وقد سجل فويسد قائمة ببعضها في لهاية طبعته الأولى، كما أن الكتاب لم تقسم موضوعاته الرئيسية إلى فصول، رغم الفهرس التفصيلي الذي أورده.

لذلك اجتهدت في تحرير النص من ذلك كله، فقدمت بسشكل الكنابة العصرية، وحررت النص من أغلاط الطباعة والنسصحيف والإمسلاء واللغة وهفوات التحرير، وصوبت أخطاء النحو، مع ضبط بعض التعبيرات ليستقيم المعنى وأشرت إلى ذلك فى الحواشى واستكملت مطابقة التسواريخ، وأضسفت بعض الحواشى الإيضاحية، واستخدمت علامات الترقيم، وأبرزت الموضوعات الرئيسية فى شكل فصول، ملتزماً بخطة المؤلف كما هى. وإذا كان ثمة كلمسة أو عبارة لم أستطع نبين معناها أشرت إليها فى الحاشية بعبارة (هكذا فى الأصل) تاركاً إياها لإجتهاد القارئ.. وعموماً حافظت للمؤلف علسى السنص كماملاً واقتصرت على التصويب فى الحواشى، وإن أصلحت الكثير من أخطاء الإملاء والكتابة الواضحة والتي لا لبس فيها، ولم أشر إلى ذلك فى الحواشى حتى لا أثقل النص بكثرةا.

واخيراً، لقد قدم محمد فريد كتاباً مهماً إذا نظر إليه باعتباره تاريخاً عسكرياً لعصر محمد على، كشف فيه عن مؤرخ راسخ وواعد، لم تلبث الحركة الوطنية أن جذبته إلى أتولها فآثر العمل السياسى والوطنى المباشر والعملي، وإذا كنا قد خسرنا بذلك "مؤرخا" فقد كسبت مصر زعيماً سياسياً ومناضلاً وطنياً مخلصاً، أصبح من "صناع" تاريخها الحديث والمعاصر.

#### الهوامش والمصادر

- (¹) عبد الرحمٰن الرافعي: محمد فريد، رمز الإخلاص والتضحية، ط (٣)، النهضة المصرية ١٩٦٢ ص ١٩- ٣٧.
- (<sup>۲۲)</sup> أحمد زكريا الشلق: حزب الأمة ودوره فى السياسة المصرية، دار المعسارف، القساهرة ۱۹۷۹، ص ۲۹ – ۳۲.
  - (٣) عبد الرحمن الرافعي: المرجع السابق، ص ٧٧ ٣١.
- (٤) محمد فريد: تاريخ مصر من ابتداء سنة ١٩٩١ ميلادية، مذكرات محمد فريد، القسم الأول، تحقيق وتقديم رؤوف عباس، عالم الكتب، القاهرة ١٩٧٥، ص ٢٩٢ (حوادث سنة ١٩٧٥).
  - (°) محمد فريد: المصدر السابق، دراسة رؤوف عباس ص ٥٤ ٥٦.
  - (٢) محمد فريد: المصدر السابق (أحداث ديسمبر ١٨٩١) ص ٩٦- ٩٧.
    - (<sup>۷)</sup> نفس المصدر: دراسة رؤوف عباس
  - (^^) محمد فويد: البهجة التوفيقية في تاريخ العائلة الخديوية (المقدمة).
  - <sup>(٩)</sup> وقد نشرها رؤوف عباس عام ١٩٧٥ بعد أن حققها وقدم لها بدراسة وافية عام ١٩٧٥.
  - (۱۰) وقد نشرها مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر تحت عنوان "أوراق محمد فريد، مذكراتي بعد الهجرة ١٩٠٤ - ١٩١٩ " قدم لها بدراسة شاملة عاصم الدسوقي، هيئة الكتاب ١٩٧٨.
  - (<sup>۱۱)</sup>جاك كرابس جونيور: كتابة التاريخ فى مصر فى القرن التاسع عشر، دراسة فى التحول الوطنى، ترجمة وتعليق عبد الوهاب بكر، هينة الكتاب ١٩٩٣، ص ٢٣١.
    - (<sup>۱۲)</sup>هَذَا مَا كَتَبَه محمد فريد فى الجزء الأول من مذكراته فى يناير ١٩٩٤، ص ١٩٣.
    - (۱۳)محمد فرید: تاریخ الدولة العلیة العثمانیة طبعة دار الجیل، بیروت ۱۹۹۷، ص ۳– ۸.

#### محمد فريد رك: البهجة التوفيقية في تاريخ مؤسس العائلة الخديوية

<sup>(۱۴)</sup>جاك كواىس: المرجع السابق، ص ۲۳۷– ۲۳۸.

<sup>(1</sup>º)محمد فريد: البهجة التوفيقية، راجع ما كتبه تحت عنوان "واقعة قونية".

<sup>(</sup>١٦)جاك كرابس: المرجع السابق ص ٢٣٤.

نص كتاب البهجة التوفيقية في تاريخ مؤسس العائلة الخديوية

> تأليف محمد فريد بك وكيل قلم قضايا الدائرة السنية

## بسم الله الرحمن الرحيم تقديم المؤلف

الحمد لله الذى جعل فن التاريخ عبرة لمن اعتبر وتبصرة لمن تأمّسل واذكسر والصلاة والسلام من الملك السلام على نبينا محمد سيد ولد عدنان القائل حبّ الوطن من الإيمان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعترته وحزبه، من خاضوا الفيافي والقفار حتى جاء تاريخهم من أحسن الآثار.

﴿ أما بعد﴾ فأقول وأنا المتوكل على مولاى المبدئ المعيد عبده محمد فريسد غفر الله له ولوالديه ولأرباب الحقوق عليه: لما كان لفن النساريخ فوائسد جمهة ورقت مهمة تعرب عما مضى من كوارث الأزمان والأوقات وتكسشف عسن وجوه الحوادث قناع الشبهات فلكترة نفعه وعظم وقعه كان لسه في الكنساب المبين أصل قوى متين. قال الله تعالى: "يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون "استدل على بطلان دعسوى والإنجيل إنما نزلا من بعده، ولله الحجة البالغة والحكمة الدامغة إذ لولا النساريخ والإنجيل إنما نزلا من بعده، ولله الحجة البالغة والحكمة الدامغة إذ لولا النساريخ لجهلت الدول ومات في الأيام الأخر ذكر الأول، عن لي مسع قلسة بسضاعتي وكساد صناعتي أن أؤلف في وطني العزيز مختصر تاريخ وجيز يدل على فسضل جتمكان محمد على باشا الكبير على المشأن من هو أكبر مؤسس لديارنا المصرية وأشهر مهندس لخططها النيلية على أحسن الوجوه كما يشهد له بذلك الوجوه، ورقعه ورعمل في رياض النعيم مرتهه.

وحيث كنت ثمن تربى فى المدارس الحديوية ذات الشهرة المرضية رأيـــت أن أعتنى بتأليف هذا الكتاب قياماً للوطن بواجب أداء الحدمة وشكراً لما للحضرة التوفيقية على جميعنا من النعمة، حملنى على ذلك انتشار المعارف والعلوم الــــق أصبحنا نتسابق فى مضمار حلبتها يوماً عن يوم، وانتزع ما كان اعترى همنسا من الفتور وخرجنا من الظلمات إلى النور بعناية خديو مصر الأعظم وعزيزها الأكرم ذى العلم الآصفى والحلم الأحنفى والذكاء الأياسى والرأى الذى هسو للماء الأعداء الألذاء، وإن أعضل أعظم آسى، الشهم القوى الجنان والسسهم النفذ فى أكباد أهل العناد وإن كان مجبولاً على الرأفة والحنان، من تغنت بلابل الفافذ فى أكباد أهل العناد وإن كان مجبولاً على الرأفة والحنان، من تغنت بلابل معاطف الغصون، المتحلى بآداب السنة والكتاب، المتخلى عن الميل مع الهسوى وهو فى ربعان الشباب، ذى الفضل الجم والبيان الذى أفحم بلغاء عصره وألجم من سكنت هيبته ومجبته قلوب الخاص والعام وأغسدق على أربساب دولتسه بالتشاريف والانعام، فكان قبولها دليل إقبالها وتلقيها بحول الله وقوتسه أصل استقبالها، فكانت على الدوام هى أولى له وهو أولى بحسا ألا وهسو مسيد ولاة الأمصار، المعطر ذكره الذى ذاع فى سائر الأقطار، الجدير بالملدح على التحقيق، الفينا خديو مصر هجمد باشا توفيق، حفظ الله دولته وأنجاله وحرس بعينسه التي لا تنام نظاره الكرام ورجال دولته الفخام والله المرجو لبلوغ كل مرام ومنه جلت قدرته الإعانة فى المبدأ وعليه حسن المختام.

## ﴿ القدمة ﴾

#### 1 - مجئ محمد على إلى مصر وتوليته

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> هم بلدّة في بلاد مقدونية وطن الإسكندر الأكبر و اقمة على بحر الأرخبيل وبها مينا متسع وتجارتها عظيمة ويبلغ عند مسكنة ماتية الانف سنته جلهم من المسلمين وتبعد ٢٦٨ كيلومترا عن مدينة مسافرنيك والسمها عند الرومةيين اقتداء نيو بوليس أي الهذة المجديد

<sup>(&</sup>lt;sup>()</sup>كلمة محرفة عن التركية كانت تطلق على فرقة من الجند اسمها السلطان أور خان سنة ١٣٨٨ مميدية ثم ملت تلك الفرقة رئجرت حتى صدات تركي السلاطين وتعرفهم تبعا لاهوائها مع أنها كانت أفوى اسباب تقدم فتوحات الدولة قطية واسترت على هذا الفساد إلى أن أمر السلطان محمود الثاني بإبطالها فتتل أعليها في يوم 11 وينه سنة ١٨٦٦،

مجئ محمد على باشا إلى مصر:

فسارت هذه الكتيبة مع الدوناغة (٢) العثمانية إلى سواحل مصر حيث نسزل الجيش بأبي قير في يوم 12 يوليو سنة ١٧٩٩. وكان الجيش العثماني مؤلفاً من غانية عشر ألف مقاتل ومعه مدافع كثيرة من الطراز الجديد يتولاها ضباط مسن الإنكليز، وبعد قليل انتشب الحرب بين بونابرت والجيوش العثمانية واستمر بينهما عدة أيام سجالاً، لئبات العثمانين بموازة الدوناغة هم ولعسدم يسأس الفرنساويين من الجانبين التبحا العثمانيون الفرنساويين من الجانبين التبحا العثمانيون إلى مراكبهم، وكان ذلك في ٢ أغسطس سنة ١٩٧٩، ولبثوا فيها إلى أن تمكن الباب العالى والإنكليز من إخراج الفرنساويين من مصر بتقدم جسيش تركسي مركب من ثلاثين ألف مقاتل من جهة العريش فالصالحية فالقاهرة تحت قيادة مركب من ثلاثين ألف مقاتل من جهة العريش فالصالحية فالقاهرة تحت قيادة الصدر الأعظم يوسف باشا ونزول الإنكليز إلى الإسكندرية رأول مارث سسنة المدر الأعظم يوسف باشا ونزول الإنكليز إلى الإسكندرية رأول مارث مسنة بلادهم لهذا الغرض.

وفى أثناء ذلك عاد على أغا قائد الكتيبة المقدونية، فخلفه محمد على باشا فى رياستها ثم بعد أن أخلى الفرنساويون القاهرة بمقتضى الإتفاق الذى أبرم بـــين

<sup>(</sup>أ) وقد هذا الرجل الشهير في 10 أغسطس سنة 1714 بمدينة (لجاكسيو) بجزيرة (كورسيكا) من عائلة شريفة لكها القبلة الشروة ثم خطل المدرسة الحربية بداريس سنة ١٨٢٤ وترقي الى رتبة ممكزم ثماني طويجي سنة ١٨٧٨ وتشرق المستخدص منهذية طولون من حوزة الإنكليز ثم تمين اقتدا المجوش المحارب في المثلق سعات المائلة المنافقة ١٨٧١ وعلى أقباد في القصد المنافقة عد في باريس حيث كلف بفتح مصص فضط الإسكانيرية في الوليد المنافق المؤلفة من القصد المنافقة الأهرام (٢١ يوليو سنة ١٨٧٨) تمر رجم في في اقرائسا في الوليد سنة ١٨٧٨ وقد منافقة على أن المنافقة الأهرام (٢١ يوليو سنة ١٨٧٨) في منافقة على افرائسا في الوليد سنة ١٨٧٨ وقد منافقة الأهرام المنافقة على المنافقة المؤلفة المنافقة المؤلفة المنافقة المؤلفة المنافقة المؤلفة المنافقة المؤلفة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المؤلفة والمنافقة المنافقة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المنافقة المنافق

الجنرال (منو) قائد الفرنساوية، الذى ينسب مؤرخوهم خروجهم مسن مسصر لسوء إدارته وعدم كفاءته، وبين الصدر الأعظم والأميرال كيث الإنكليزى فى ٢٥ يونيه سنة ١٩٨١. وسافروا إلى بلادهم فى أوائل سبتمبر من هذه السسنة وتبعهم الإنكليز، وعادت بذلك سلطة الباب العالى إلى ما كانت عليسه قبسل دخول الفرنساوية، وعينت الدولة العلية خسرو باشا والياً مسن قبلسها علسى الحكومة المصرية فى ثانى عشر جهادى الأولى سنة ٢٩١٦ (١١) وكان بجسا إذ ذاك من الجنود أربعة آلاف من الأونود، منهم فرقة تحت قيادة محمد على باشا، فلما توسم فيه الإستعداد لمهمات الأمور وجه إليه النقاته ورقاه تدريجياً حتى وصل فى وقت قريب إلى رتبة (سرششمه) أى رئيس فرقة مؤلفة من ثلاثة أو أربعة آلاف جندى، ومن ذلك العهد أخذ فى استعمال الجند واستمالة قلومجم إليه للإستعانة بم عند سنوح الفرصة.

أما المماليك فكانوا لا يزالون يجادلون ويحاولون الإسستقلال، ويرغبون في عدم رجوع مصر إلى الباب العالى وصيرورةا كغيرها من الولايات، فلما بلسغ الدولة هذا الخير أصدرت أوامرها إلى خسرو باشا بأن يقاتلهم حتى يفنوا عسن آخرهم، وكانت قوّهم قد ضغفت لوقوع الشحناء بين رئيسيهم، وهما عشمسان بك البرديسي وعمد بك الألفى، اللذان كانا يتنازعان السلطة ويود كل منهما لو انفرد بحا بدون مشارك أو منازع، فوجه خسرو باشا جماعة مسن الأرنسؤد ومعهم فرقة محمد على باشا خاربة المماليك بالقرب من الجيزة وكانت السدائرة فيها على الأونؤد قبل وصول محمد على مع فرقته.

فلما حصل ذلك حنق قائد هذه الحملة غيظًا، وعزم على نسبة عدم انتصاره إلى تأخر محمد على، وأنه اتفق مع المماليك، فسعى بذلك عند خسرو باشا فسرّ هذه التهمة الباطلة ومع اعتقاده بطلانها أرسل للمرحوم محمد على يطلبه لسيلاً إلى سرايه بالقلعة محتجاً بأنه وردت إليه أوامر مهمة من دار الخلافة وأنه لابد أن

<sup>(</sup>۱) ۲۱ سیتمبر ۱۸۰۱.

يعلمه بحا فى الحال وأصر على قتله وأمر خدمة بذلك حين دخوله من الباب. فلما وصل الطلب إلى محمد على جزم بداهة بأن هذا الإستدعاء لم يكسن إلا للإيقاع به، فتحير فى أمره وعلم أنه إن لم يجب طلب الوالى عدّ ذلك عسصيانًا وإن امتثل وذهب كان فى ذهابه ذهاب حياته، فبعد التروّى فى ذلك ظهسر لسه أرجحية عدم التوجه وآثر نسبة العصيان إليه على قتله وبات ليلته يترقب مسايدو له وقت الصباح.

فساعده الحظ الأوفر بقيام الجند على خسرو باشا ومأمور ماليته (خزنة دار) لعدم صرف مرتباقم وكان هذا ناشئاً عن عدم تحصيل الخراج لإستيلاء المماليك على الوجه القبلى وجزء عظيم من الوجه البحرى بحيث لم يكن فى حوزة الوالى إلا القاهرة وثغر الإسكندرية وما بينهما من القرى والبلدان.

ثم إن خسرو باشا أمر ياطلاق المدافع على النائرين حتى خرّب جزأ عظيماً من القاهرة، ولما علم أركان حرب الوالى المدعو طاهر باشا بذلك نسزل مسن القاهدة ليتوسط بين الفريقين، فاقمه الوالى بالإتحاد مع العصاة فاغتاظ طاهر باشا ومال مع الجند وحارب الوالى إلى أن ألزمه بالفرار إلى المنصورة ثم انتقال إلى دمياط وتحصن بها فاتخذ طاهر باشا هربه فرصة للحصول على الولاية، وجمسع أعيان البلد وعلماءها وطلب منها أن يختاروه والياً على مصر حتى يعين البساب العالى خلفاً فخسرو باشا، فاقره المجلس على ذلك، لكنه لم يلبث الجند أن عصاه خصوصاً الإنكشارية لعدم صرفه مرتباقم وصرف مرتبات الأرنؤد لسبس إلا، فحاصروه في سرايه في يوم ٢٥ مايو سنة ١٨٠٣ وأرسلوا إليه اثين من أغواقم ليرفعا إليه شكواهم فلم يستعمل السياسة معهما، بل فمرهما علمي عصصيافما لوطلب منهما أن يكونا مطبعين لأوامره فلم يرضيا بذلك واشتد الأمسر بينسه وبينهما إلى أن جرد أحدهما سيفه وحز رأسه وألقاها من النافذة وكانت مسدة ويغشرين يوماً.

وبعد قتله رغب الإنكشارية فى تولية أحمد باشا أحد أمراء الدولــة وكــان موجوداً بمصر أثناء توجهه للمدينة المنورة حيث عين والياً، فلم يقبل محمد على باشا هذا التعين بل صعد إلى القلعة ومعه أربعة آلاف مــن الأرنــود وأراد أن يقاوم الإنكشارية ولكنه لما علم أنه لا يقدر على المقاومة كاتب عنصان بيــك البرديسي المقيم بالصعيد وغيره من أمراء الماليك بأن يساعدوه علــى طــرد الإنكشارية، ويرد مصر إلى حكمهم المطلق كما كانت عليه، فاغتروا بوعــده وصاروا يأتون القاهرة أفواجاً، حتى استجمع محمد على باشا من القوة ما يقاوم ألم الإنكشارية وزيادة فتول من القلعة وانضم معهم ثم تفرقوا فى أنحاء القــاهرة وأحدوا بعر أحدين أحروج من مصر وأحدقوا بمول أحرج ثم فبت العساكر داره.

ثم حول محمد على فكرته إلى الفتك بالإنكشارية خيفة أن يغوروا عليه كمسا فعلوا مع طاهر باشا فأوعز إلى الأرنؤد بذلك فانقضوا عليهم كالسيل المنسهمر وسلبوا أموالهم وقتلوا أعياهم، فاجتمع الباقون منهم بمصر القديمة وعزموا على التوجه إلى الشام من طريق الصحراء فهجم عليهم الأرنسؤد وأعملسوا فسيهم السيف حتى لم يبق إلا من اختفى منهم، ففتشوا عليهم البيوت وغيرها ثم أطالوا أبديهم إلى الأهالي وتعدّوا عليهم بالأذى وتفرقوا في النواحى وأكثروا من النهب خصوصاً في الوجه البحرى.

وكان إذ ذاك محمد خسرو باشا مقيماً بنغر دمياط يقرر على اهلسها ومسن جاورهم الأموال الباهظة ويسومهم سوء العذاب الواناً فتوجه محمد على باشسا وعثمان بك البرديسي للقاتلته، فحارباه وأسراه بعد أن هزما مسن معسه فى ١٤ ربيع الأول سنة ٢٦٨ (١) وأرسلاه إلى مصر فى سجن القلعة.

أما الأرنؤد فارتكبوا من أنواع السلب والنهب وغير ذلك ما يعجــز عــن وصفه الواصفون، ويكل عن إحاطته العالمون، ثم عاد محمد على باشا إلى مـــصر

<sup>(</sup>۱) ه يوليو ۱۸۰۳.

وتوجه البرديسى إلى رشيد محاربة من فيها من العثمانين فهزمهم وأسسر علسى باشا القبطان، وحصل برشيد ما حصل بدمياط وكان الأرنؤد كلما مروا بقرية فيوا أموالها وقبلوا رجالها وسبوا نساءها وآذوا مردالها ولما وصل خسبر هسذه الفوضى إلى دار الخلافة وعلم الباب العالى فوضوية مصر وأن لا والى لها يؤيسد سلطته، أرسل إليها على باشا الجزايرلى والياً عليها لإخماد هذه التورة ومعاقبسة أمراء المماليك وكل من كان سبباً فى عزل خسرو باشا.

فلما وصل إلى الإسكندرية اشتغل بتدريب من أتى معه من الجند على النظام الأوربى، وأظهر له أمراء المماليك الميل والطاعة والإمتنال لأوامر الدولة ودعوه للحضور إلى القاهرة فاغتر بذلك الوعد وخرج من الإسكندرية قاصداً العاصمة فخرج عليه الأرنؤد فى الطريق وقتلوا من كان معه من الجنود العثمانية وأسروا البنا وأتوا به إلى مصر أسيراً لا أميراً، ومحكوماً لا حاكماً، ثم أخرجه الأمسراء بقصد إرساله إلى الشام من طريق الصحراء وأمروا من رافقه من الجند بقتله فى الطريق فقتلوه قبل أن يصلوا إلى الصالحية.

وفى أثناء هذه المدة عاد محمد بك الألفى من انكلترا، التى كان قسد ذهسب إليها ليطلب منها مساعدته على الاستقلال بمصر وإبادة الباقى مسن الأمسراء العاملين على معاكسته ويقال أنه وعدها بتسليمها بعض التغور لو نال مرغوبسه بمساعدةا. ولما علم محمد على باشا بقدوم الألفى خشى من اتحاده مع البرديسى فيضيع عمله سدى، فعمد إلى توغير صدر البرديسى على محمد بسك الألفسى بنسيسة البرديسى ومحمد على وبعد هرب الألفى إلى مصر العليا هاج الأرنسؤد على البرديسى بطلب مرتباقم (وربما كان ذلك بإيعاز من محمد علسى) فسأمر البرديسى بضرب الضرائب الشديدة على أهالى العاصمة وخصوصاً الأغنياء من بينهم الإرضاء الجند فيذهرت الأهالى من هذا الظلم المدائم وشكوا أمسرهم إلى محمد على بالبشر بينهم الإرضاء الجند فيذهرت الأهالى من هذا الظلم المدائم وشكوا أمسرهم إلى

والإيناس ووعدهم بالمساعدة على دفع المظالم، ثم بعد قليل اتحد الأهسالي مسع الأرنؤد وهاج الكل على البرديسي وحاصروه بمؤله وأرادوا قتله لكنه تمكن من الفرار وحارب مماليكه الجند وقاوموهم مقاومة عنيفة، فصعد محمد على باشا إلى القلعة وأحكم مدافعه على الجهة التي بها متول البرديسي فخرب أكثر منازلها وانجلت هذه المعركة عن خروج كافة أمراء المماليك من القاهرة فنهبت بيسوقم وسببت نساؤهم ويتمت أطفاهم.

فصفا الجوّ محمد على باشا، لكن لحسن سياسته لم يرغب إظهار مسا يكتُسه صدره من الإنفراد بالحكم والإستقلال بولاية مصر بل تربص حسق تسساعده الفرص فينال مرغوبه بلاعناء ولا نصب.

# تعيين محمد على باشا والياً على مصر:

لما خرج عثمان بك البرديسى وكافة الأمراء من القاهرة، دعا المرحوم محمد على باشا أعيان البلد وعلماها وقال لهم أنه لا يليق بقاء مسصر بسدون وال يواليها ولا سائس يسوسها ولا راع يراعيها، وأن الأولى إخراج خسرو باشا من سجنه بالقلعة وجعله والياً فأقر المجلس على ذلك وأخرج الباشا من السمجن. لكن بعد يوم ونصف ثار عليه رؤساء الأرنؤد وطلبوا من محمد على إخراجه من مصر وطرده منها فأذعن لطلبهم وأرسله تحت الحفيظ إلى رشيد ومنسها إلى اسلامبول، ثم طلب محمد على من الأرنؤد أن يعين أحمد باشا خورشيد والياً على مصر فرضى الكل بذلك بشرط تولية محمد على قائم مقام لسه وبسذلك الحسم النزاع وحرر بذلك محضر وأرسل للباب العالى للتصديق عليه فسصدق على ما حصل وأرسل بذلك فرماناً مع مخصوص من طرفه فقام خورشيد باشيا من الإسكندرية وانتقل إلى القاهرة وحصل بعد ذلك وقائع لها وقع بين الجنيد.

على مشتغل بمحاربتهم استحضر خورشيد باشا طائفة من الـــدلاة (۱ ليجعلـــهم حرساً لنفسه وذلك لتوجسه خيفة من محمد على وجنوده الأرنؤد وعدم ثقتـــه بمم، لا سيماً وكان الأهالي بميلون كل الميل إلى محمد على لإســـتعماله اللطــف والملين معهم خصوصاً مع العلماء والأعيان.

فلما علم محمد على بحضور هؤلاء الدلاة عاد بسرعة إلى القاهرة واشستغل يقلما علم محمد على بحضور هؤلاء الدلاة وما ارتكبوه وكانوا قد انسشروا فى البلد كالجواد ينهبون وفى العالم يقتلون وفى النساء يهتكون ويأخسلون أمسوال الناس ظلماً ومحاناً وصار محمد على يحرض الناس على رفع شكواهم إلى الوالى فاتبعوه وتظلموا لخورشيد باشا، فكان يعدهم بالنظر فى شسكواهم والتأمسل فى بلواهم ولا يمكنه الوفاء بوعده مراعاة للجند حتى مل الأهالى من إذرياد الحسور والتعدى وانتشر الهياح فى كافة أنحاء البلد وخاف كل فريق من الآخر.

وبينما هم على ذلك إذ ورد فرمان بتولية مجمد على باشا على جدة فسأظهر الإمتال وأخذ يناهب للسفر فاضطرب العسكر والأهالى لعدم رضسا الأهسالى بمفارقته، وفى أثناء ذلك صادف أن طلب الجند صرف مرتباقم فأحالهم محمسد على باشا على الوالى ولما لم يكن بيده ما يسد بعوزهم، صرح لهسم بنسهب القلوبية فتفرّقوا فيها شذر مذر ونهبوها وسبوا النساء وباعوا الأولاد فستغيرت قلوب الأهالى وأبغضوا الوالى ومالوا إلى محمد على لما كانوا يرونه فيه من الحزم والمساعدة فأخ العلماء والأعيان، ولجوا على محمد على باشا بعدم السسفر إلى جدة وانتخبوه والياً عليهم ثم أرسلوا إلى خورشيد باشا بذلك فقال لهم إلى مولى من طرف السلطان فلا أعزل إلا بأمره، وتحصن فى القلعة، أما جميسع القسوى من طرف السلطان فلا أعزل إلا بأمره، وتحصن فى القلعة، أما جميسع القسوى العسكرية من أرنؤد ودلاة وغيرهم فانحازت إلى محمد على إلا القليل وكتبسوا

<sup>()</sup> قال الجبرتي أن الدلاة طائفة تتنصب في طريقة مييننا عمر بن الفطاب رضيي الله عنه و أكثر هم من نولحي الشام وجبل المعروز و المتذرك أبر يكبرون الاكديش و على روضهم الطار طلير السود مصنوعة من جلود الغنم المساطر طرف الطرطور نحو نداع وهذه الطائفة مشهورة غير دولة العشماتين، بالشجاعة و الإقدام في العروب وبوجد فيهم من هم على طريقة حميدة ومنهم دون ذلك والؤلى ما هم اهد

باشتر؛كهم مع العلماء إلى الباب العالى يطلبون تولية محمد على علمــــى مــــصر فأجاب الباب العالى طلبهم أملاً فى حسم التراع وأصدر بذلك فرماناً وصل إلى القاهرة فى ٩ يوليه سنة ١٨٠٥.

لكن لم يقبله خورشيد باشا بل ظنه إفكا افتراه أعداؤه فحاصره محمد على فى القلعة ورتب على أبوالها الخفر من الأرنؤد إلا ألهم لم يفعلوا ما أمروا به لعسدم صرف مرتباتهم فتركوه وتفرقوا فى البلد ينهبون ويسلبون، إلا أن ذلك لم يسؤثر فى عزيمته بل رتب بدلهم خفراء من الأهالى وقلدهم بالسلاح.

وبعد قليل حضر قبطان باشا من قبل الدولة العلية ومعـــه أوامـــر مـــشدّدة ياخراج خورشيد باشا، فامتثل وخرج مع بعض الدلاة إلى الجهات البحرية يعثو فى الأرض فساداً فأرسل خلفهم محمد على بعضاً من جنده فلحقوهم وأجلوهم عن مصر، فذهبوا إلى الشام واستقل محمد على بولاية مصر ولم يكن لـــه فيهـــا منازع إلا من بقى من المماليك بعد هذه المناوشات والحروب.

ثم إن الإنكليز طلبت من الباب العالى عزل محمد على أو نقلسه إلى ولايسة أخرى لأمر بدا لها فى ذلك، سنأتى على تفصيله قريب، فسمع البساب العسالى مقالها وأرسل إلى مصر دوناغة تحت إمرة قبطان باشا ومعه فرمان بتولية محمسد على باشا سلانيك وتعيين من يدعى موسى باشا مكانه، فأتى الإسكندرية ومعه فرقة من العساكر المنتظمة وأمر بإعادة أمراء المماليك إلى ولاية الأقاليم. ولما بلغ هذا الفرمان إلى محمد على باشا لم يظهر عدم الإمتئال بل استعد للسفر فاجتمع عليه العلماء والقواد والجنود وأخبروه أقم لا يرضون بخروجه، وألهم يحسرون خطبه بل لباب العالى ويرسلونه مع ولده إبراهيم بك ويكون مسضمونه إظهار رغبتهم فى بقائه عليهم واليا لما رأوه منه من مراعاة جانب الأهالى ومنع مظالم الجنود عنهم واتباعه مشورة العلماء فى الأمور المهمة، ولما وصل إبراهيم بك إلى الإسكندرية رجع معه قبطان باشا بمراكبه ومعه موسى باشا الذى أتى ليكسون والياً فلما وصلوا إلى إسلانبول وعرض الأمر على الباب العالى، قبل السلطان

ما طلبه المصريون وأرسل إلى مصر فرماناً بتثبيت محمد على باشا على ولايتـــه فوصلها الفرمان في أواخر شعبان سنة ١٣٢١ (٧ نوفمبر سنة ١٨٠٦).

لكن لم ينقطع أذى الجند عن الأهالي بل كان الحلاف عاماً في جميع الأنحساء والشغب ضارباً أطابه بين صفوف العساكر، فسالأرنود تخساف الإنكسشارية وتقاتلها، والدلاة تعادى كل فرقة وتنازعها، والكل معاد للأهالي عاص للسوالي يعيثون ويعربدون في أنحاء القاهرة وينهبون الأهالي ويطسر دوفهم مسر منسازهم ويسكنوها واستعملوا في النهب والسلب أنواع الحيل فيما لم يجدوا إليه سسبيلاً فريما جلس العسكرى على حانوت رجل بدعوى الإستراحة أو اشتراء شمي تم فرعا جلس العسكرى على حانوت رجل بدعوى الإستراحة أو اشتراء شمي تقوم ويعود ثانياً قائلاً إني نسبت وتركت هنا كيساً، ويجعل ذلك سبيلاً لإهانسة صاحب الحانوت وغب ما عنده وربحا زاد على ذلك ما لا يخطر بالبال ولم يحصل مثله عند الأمم الحائلة في ظلمات التوحش وفيافي الهمجية. فشاركوا الباعسة في عروضهم وساهموهم فيما يربحون من أمواهم، هذا والأهالي يتحملون كل هذه الشدائد ولا يهمون بمنعها بل يتجلدون بالصبر والتضرع إلى الله في أن يخلصهم عما نرال يهم من شرور هذه الفنة الباغية فكانوا متقلبين على جمسرات البلايا في محار الرزايا تضيق صدورهم ولا تنطلق السنتهم.

ولما أتى إلى محمد على باشا الفرمان المؤذن ببقائه فى ولاية مسصر أخسة فى استعمال الوسائط لإراحة الملاد من شر هؤلاء الطفاة تارة بالملاينسة وأخسرى باغاربة، حتى أذعن له أمراء المماليك فأقطعهم البلدان والأقاليم وأعطى لشاهين بك إقليم الفيوم وثلاثين بلداً من أقاليم المهنسا وعشرة من الجيزة – ومما ساعد على استباب الأمن موت محمد بك الألفى الذى كان من أكبر أمرائهم جسارة وإقداماً، وعقب موته مات عثمان بك البرديسي فكانت وفاة الأولى فى ديسمبر سنة ١٨٠٧، ثم حضر إليه نعمان بك من أمرائهم فأكرمه وزوّجه إحدى جواريه وأعطاه بيت المهدى بدرب الدليل. وهكذا صار يكرم كل من أتى إليه ابراهيم بسك الكسبير

فولاه إقليم جرجا وبحذه الحالة لم يعد نحمد على باشا شاغل من جهة الأمراء ولا أتباعهم، لكنه لم يزل يخشى غدرهم وخيانتهم عند حصول أقل أمسر يغسضهم وتيقن أن لا راحة له إلا بعد استنصال جرثومتهم الحبيثة وتطهير القطر المصوى من دنس وجودهم، ولقد ساعده الحظ على تتميم ذلك وتمكن من إبادقم كما سيجئ.

\* \* \*



# ۲ – دخول الإنكليز مصر

لما علم الإنكليز بتبيت مجمد على باشا على ولاية مصر ينسوا مسن نسوال مرغوهم بالطوق السلمية وعمدوا إلى استعمال القرّة وأرسلوا إلى الإسكندرية اسطولاً بحرياً مركباً من سبعة عشر مركباً حربياً يقل جيشاً مؤلفاً مسن خسسة آلاف جندى تحت قيادة الجنرال (فريزر) لإحتلالها فوصلت إلى النغسر فى أول الحرم سنة ١٩٧٧ (١٠ مارث سنة ١٨٠٧) وأرسل قائد الجسيش إلى حاكم المدينة أن يأذن لهم بالترول إلى البر، الأهم يريدون احتلال النغر محافظة علسى مصر من الفرنساويين خوفاً من أن يعيدوا الكرّة عليها فأجاهم الحاكم بأنسه لا لابد من الترول إلى البر عنوة تأهبوا للقتال وأمهلوا المدينة أربعاً وعشرين ساعة، يأذن لم بالما وقبل انقضاء هذا الميعاد سلم حاكم المدينة، المدعو أمين أغا من ضباط الإستانة، المدينة بدون أن يتعرض لمنع خروج العساكر إلى البر ولا لمنسع تقسدمهم نحسو وقبل انقضاء هذا المعاد وسلم نفسه ومن معه من العساكر من غير أن يرمى شسيئاً من المقاوفات عليهم وهذه الكيفية تمكن الجنرال الإنكليزى من أخسل ها صبيحة من المشهرة بدون أن يفقد أحداً من عساكره (١) فاحتلها الإنكليز في صبيحة المدينة الشهيرة بدون أن يفقد أحداً من عساكره (١) فاحتلها الإنكليز في صبيحة المدينة الشهيرة بدون أن يفقد أحداً من عساكره (١) فاحتلها الإنكليز في صبيحة المدينة الشهيرة بدون أن يفقد أحداً من عساكره (١) فاحتلها الإنكليز في صبيحة

وذكر الجبرتى ألهم شرطوا مع الأهالى ألهم لا يسكنون البيوت قهسراً عسن أصحابها بل بالمؤاجرة والتراضى، ولا يمتهنون المساجد ولا يعطلسون السشعائر الإسلامية وأعطوا أمين أغا نظير خيانته أماناً على نفسه ومن معه من العسساكر وأذنوا لهم بالذهاب إلى أيّ محل أرادوه ومن كان له دين على السديوان يأخسذ

<sup>(\*)</sup> الإسكندرية منية بحرية و قعة على شاطئ البعر الأبيض المتوسط وتبعد عن القاهرة بسناة ١٣٦ كيلومتر؟ السمها الإسكندر الأكبر سنة ١٣٣ قبل المسيح و الشتهرت بمكتبتها الشهيرة التي ينسب حرقها إلى عمرو بن العاص بأمر أمير المؤمنين عصر بن الخطاب رضي الله علهما وهو خطأ بين كما يشهد التاريخ ثم فتحها الروماتيون سنة ٢٠٠ قبل المسيح ومنظها المسلمون سنة ١٤٠ مسيحية (سنة ٢٠ هجرية) ثم استولى عليها السلطان سليم الأول الشعائي سنة ١٥٧ ميلادية.

نصفه حالاً والنصف الثانى مؤجلاً ومن أراد السفر فى البحر من التجار وغيرهم يسافر فى خفارقم إلى أى جهة أراد ما عدا إسلامبول، وأما إلى الغرب والسشام وتونس وطرابلس ونحوها فطلق السراح ذهاباً وإياباً وأن محكمة الإسلام تكون مفتحة الأبواب للمتقاضين تحكم بشريعتها الإسلامية ولم يكلفوا أهل الإسسلام ياقامة دعوة عند الإنكليز بغير رضاهم. اهـ بتصرف.

#### واقعة رشيد:

أما الجنرال الإنكليزي، فمن بعد أن استراح بضعة أيام وجهز ما يلزم، أمـر بتوجيه بعض عساكره إلى رشيد ليكون له في القطر موقع آخر وكان عدد مــن أرسل من الجند إلى ثغر رشيد ألفي جندي منهم مائتان من البحريسة، ولم تكسن حامية رشيد مؤلفة إلا من بضع مئين يرأسهم شخص ذو صداقة وشجاعة يسمى على بك، فلم يقلد أمين أغا حاكم الإسكندرية في تسليمه المدينة بل صمم على المدافعة والمكافحة عن المدينة بكتيبة قليلة العدد والعدد على قدر الإستطاعة، ثم أمر عسكره وشدد عليهم بأن لا يطلقوا بنادقهم مطلقاً حتى يشير إلسيهم ولما شاهد عساكر الإنكليز ما شاهدوه من هذه الحالة ظنوا ألهم لا يجدون مدافعة بل يدخلون ثغر رشيد كما دخلوا الإسكندرية وكانوا في تعب من السير فـــدخلوا البلد بدون احتراس وانتشروا في أسواقها حيث وجدوها خالية خاوية، ثم بحثوا عن أمكنة يلتجأون إليها ويستريحون فيها وأغلبهم رموا أسلحتهم وناموا في الطرق، فلما رأى ذلك على بك وتحقق التمكن منهم، خرج عليهم بقليل من العسكر وأطلق النار على كل جهة كانوا موجودين فيها، فناهم من ذلك دهشة عظيمة كأنما بعثوا من القبور وأخذ الفشل فيهم ومما زاد في ارتباكهم إطلاق العسكر بنادقهم عليهم من الأبواب والشبابيك وأسطحة البيوت فبعد قليل من الزمن فرت الجنود الإنكليزية هاربة بدون انتظام إلى جهة الإسكندرية بعد أن هلك اللواء القائد لها وكثير أيضاً من الضباط وماثة جندى وأخذ منهم مائسة وعشرون أسيراً ومدفعان، أما الهاربون فلم يزالوا يتحملون عناء الــسفر حــــق وصلوا إلى الاسكندرية. وذكر الجبرتى أنه فى يوم الأحد السادس والعشرين من محرم سنة ١٩٧٧(١) أشيع بالقاهرة خبر وصول رؤس القتلى ومن معهم من الأسرى إلى بولاق فهرع الناس بالمنعاب للفرجة ووصل الكثير منهم إلى ساحل بولاق وركب أيضاً كبار العسكر ومعهم طوائفهم لملاقائم وطلعوا بحم إلى البر ومعهم جماعة العسكر ومعهم طوائفهم لملاقائم وطلعوا بحم من باب النصر وشقوا بحم من المسئوين، فأتوا بحم من خارج مصر ودخلوا بحم من باب النصر وشقوا بحم من وسط المدينة وفيهم ضابطان وهما راكبان على حمارين والباقى مشاة فى وسسط المحسكر ورؤس القتلى معهم على نبابيت وقد تغيرت وأنتنت رائحتها وكانست عدة الرؤس أربعة عشر والأحياء خمسة وعشرين ولم يزالوا سائرين بحم إلى بركة الأزبكية، وضربوا عند وصوفم شنكاً وطلعوا بحم إلى القلعة وفى البسوم التسالى وصل أيضاً إلى القاهرة عدة من الرؤس وثلاثة عشر أسيراً من الإنكليز وساروا

ولما وصل إلى محمد على باشا خبر وصول الإنكليز إلى الإسكندرية وكسان بالصعيد يحارب الماليك كتب إليهم بالصلح وأرسل إليهم المسشايخ، يحشونهم على الإتفاق معه نحاربة الإنكليز فلم يقبلوا الصلح بل قالوا: لو تحققنا الأمسن والصدق من مرسلكم لما حصل اخلاف ولا حاربناه ولا قاتلناه ولكنه كثيراً ما يعدنا بمثل هذه المواعيد عند الإحتياج إلينا ثم لا يفي بما وعد، وحيث أنه قد مقدمت دورنا وتفرق شملنا ولم يبق لنا ما نأسف عليه ونتحمل المذلة من أجلسه وقد ماتت إخواننا ومماليكنا فستمر على ما نحن عليه حتى نفسنى عسن آخرنسا ويستريح بالله من جهتنا، فلاطفهم المشايخ وأقعوهم بالصلح وقالوا لهم أنه أولى من تداخل الأجانب بينكم فقبل الكل وساروا إلى القاهرة.

وفى اليوم الثانى من شهر صفر سنة ٢٧٢٧ (<sup>٢١)</sup> عاد محمد على باشا وأخذ ف تحصين القاهرة بمساعدة فنصل فرانسا واستمر الأهالى فى قلق واضطراب والجند

<sup>(</sup>۱) ۷ ايريل ۱۸۰۷

<sup>(</sup>۱) ۱۱ ليريل ۱۸۰۷.

فى تأهب وسفر إلى يوم ١٤ منه، فوردت الأخبار بانتــصار المــصريين علـــى الإنكليز فى ضواحى رشيد وقد عادوا إلى مهاجمتها بعد الهزامهم أول مـــرة. وفى يوم ١٥ منه وصل إلى القاهرة من أسر فى هذه الواقعة ورؤس بعـــض القتلـــى فأطلقت المدافع من الأزبكية والقلعة استبشاراً ثم أمر الباشا يارسال الأطباء إلى القلعة لمعالجة الجرحى من أسراء الإنكليز والإعتناء بمم وتمييز الضباط عنـــهم فى الماشرب ورتبت لهم المرتبات وقضوا مدة أسرهم فى صصر بغاية الإكرام.

وإليك تفصيل هجوم الإنكليز على رشيد نقلاً عن جريدة أركسان حسرب الجيش المصرى وذلك أنه لما وصل الإنكليز إلى الإسكندرية وجرى ما أسلفناه اغتاظ الجنوال (فريزر) مما حصل لجنده في رشيد فشكل سرية أخرى وأرسلها إليها وكانت مركبة من ثلاث آلاف نفر وستة مدافع وأربعة قطع مـن الهـوّان تحت رياسة الجنرال (استيوارت) فلما وصلت تلك السرية إلى رشسيد في ١٨ إبريل سنة ١٨٠٧ وضع الجنوال المذكور بطريتين في القطعة المرتفعة من ناحيسة أبي مندور وتمكن من قرية الحماد ووضع فيها خمس بلوكسات لأجسل محافظسة ووقاية الخلف، ثم ابتدأ المحاصرون، أي الإنكليز، في ضرب النار فكلما تـــذكر المحصورون الظفر الذي نالوه في الوقعة الأولى صبروا وتجلدوا وكانوا يرهبون الحاصرين في غالب الأحيان بخروجهم إلى خارج البلسدة وهجمومهم علميهم فمكث ضرب النار أسبوعين بلا ثمرة وفي آخر تلك المسدّة أي في ٢١ إبريـــل تعجب الفريقان من الإمدادية التي أتت على حين غفلة من طرف محمد علي باشا فاستبشر المحصورون بذلك، وكان مقدار الإمدادية المذكورة ألفاً وخمسمائة سواري وأربعة آلاف بيادة، وفي الحال انقسمت تلك العسساكر إلى فسرقتين إحداهما صغيرة واتخذت موقعها أمام الحماد والثانية كبيرة تحت رئاسة الكيخيسا واتخذت موقعها في برنبال(١) وكان عساكر الفرقتين يشاهد بعضهم بعضاً.

<sup>(1)</sup> هي قرية بمديرية لغربية بمركز دموق على الشاطئ لشرقي لفرع رشيد في شمل قرية مطويس بينها وبين رشيد نحو ساعتين رمانها إلى فرة لا ساعات تقريباً وهي قرية منبئة بالأجر واللين وبها جواسع ومنائرات ولطيقها متصلة بجيرة الدران ويزرع فيها الأرز كليز اوسائر الأصناف المحتلة وكان لمحمد على بشأ، بها تصر بزله لوفه تؤني ولده الأبير لحد نبلقا الشهور بطوس إللة الإحد لان القندة سنة ١٦٦١ هجرية.

وعند فلق صباح اليوم التالي هجمت الفرقة الصغيرة على مسدفع الإنكليسز الذى كان بالحماد بعساكر البيادة والسوارى لكنها تقهقرت فتبعها أحد بلوكات الإنكليز إلى مسافة بعيدة حتى انفصل البلك المذكور عن بقية الجيش وحينئذ رجع سوارى المصريين بالهجوم على ذلك البلك ففرقته وقتلست منسه عشرين نفراً وأسرت خمسة عشر، وفي الليلة التالية اقتحم الكيخيـــا بعـــساكره (استيوارت) عساكر قره قول الحماد بخمس بلوكات فصار جميع القــول ٨٥٠ نفراً تحت قيادة الأميرالاي (مكليود) وكان الأميرالاي المذكور يظن حينئذ أنه لم يكن أمامه خلاف الفرقة الصغيرة لكنه لما رأى في الــصباح أن جميـــع الجــيش اجتمع أمامه وأخذ في السير لمهاجمته أمر بالتقهقر، إلا أنه غلط في تقهقره بسبب تجزئة قوته إلى سريات فجعل أولاها مركبة من ثلاث بلوكات تحست رئاسة البيكباشي (مور) وثانيتها من بلوكين تحت رئاسته والثالثة من خميس بلوكيات ومدفعين تحت رئاسة البيكباشي (وجلستر) ثم لم يسيّر أيضاً تلك السريات مـع بعضها بل جعلها منفصلة عن بعضها بمسافات بعيدة، فعند ذلك انتظرت السواري المصوية سوية البيكباشي (مور) حتى انفصلت من السريتين الأخسريين وأحاطت بما من كل جانب ومكان حتى لم ينج من القتل إلا مـــن أســـر وهـــو البيكباشي (مور) وقليل من الأنفار، ولما بعد الأمير الاي (مكليود) مسافة نصف ميل أراد الرجوع والإجتماع مع سرية البيكباشي (وجلستر) لكن كان ذلــك صعب المنال لأنَّ السواري المصرية لم تمهله بل أحاطت به فالتزم بـــأن يـــشكل سريته بميئة قلعة وتمكن بذلك من صدّ السواري المصرية إلا أنّ عساكر البيادة أطلقت عليه ناراً مدراراً وقتلته وكثيراً من الجند، فأخذ اليوزباشــــي (مـــاكي) مكانه من الرئاسة وصمم على اقتحام وسط المصريين كي يلحق بإخوانه لكن لم نزل نيران بنادق المصريين تنهال عليه كالسيل، حتى لم يصصل إلى البيكباشي (وجلستر) إلا بنفر قليل مقداره سبعة أشخاص، وأما البيكباشي (وجلسستر) فدافع بعد وصول الميرألاى (مكليود) بشجاعة وإقدام، لكنه التزم فى آخر أمره أن يسلم نفسه ومن معه.

هذا وأمّا الجنرال (استيوارت) فأسرع في تسمير المدافع الكبيرة وحسرق المذعرة ثم قفل راجعاً إلى الإسكندرية مع ألفي نفو بقيت ممن كان معه من الجند وبعد الهزيمة الثانية التي حصلت للإنكليز أمام رشيد لم ير الجنرال (فريزر) مسن الحكمة أن يهاجم رشيد مرة أخرى حتى يحضر له إمداد من انكلترا، وخاف من هجوم عساكر الوالى عليه فأخذ في تحصين المدينة. اهـ بتصرف.

ولما رجع الإنكليز إلى الإسكنبدرية بعد هزيمتهم ثانى مرة أمام مدينة رشسيد قطعوا جسر أبي قير الحائل بين مياه البحر المالح وأرض البحيرة لقطع المواصلات بين الإسكندرية وداخل القطر فعم الماء أغلب جهات البحيرة وخرّب بلادها وأتلف أرضها ومزروعاتها وأعدم منها نحو مائة وأربعين بلداً بقى أغلبها إلى الآن وهي ما تراه بين إنكو وبحيرة المعتبية إلى المخمودية وما جاور بحيرة مربوط ممتسداً بالقرب من دمنهور.

# خروج الإنكليز من مصر:

وفى وسط جمادى الثانية سنة ١٩٧١(١٩٨٠م) سافر البائسا بنفسه إلى دمنهور وتكررت بينه وبين الإنكليز المكاتبات فى شأن إخلاء الإسسكندرية وتم بينهما الإتفاق على إخلاتها وتعهد محمد على باشا بتسليم مسا أخسد مسن عساكرهم أسرى فى أثناء الحرب. وفى ٥ رجب أتت أوامر الباشا إلى العاصسمة يارسال الأسرى فأرسلوا إلى الإسكندرية، وبمجرد وصسولهم نسزل الإنكليسز مراكبهم ورجعوا إلى بلادهم وكان ذلك فى ١٠ رجب سنة ١٢٢٢ (٤ سبتمبر سنة ١٨٠٧) ولما وصل إلى القاهرة خبر زوال الخطر من احتلال الإنكليز الثغر الإسكندرى ودخول محمد على باشا بحا، أطلقت المدافع من القلعة ثلاثسة أيسام متوالية فى الأوقات الحمس.

### ۳- حرب الحجاز

وفى آخر شهر ديسمبر من السنة المذكورة أتى فرمان محمد على باشسا مسن الدولة العلية يؤيده على والاية مصر ويأمره فيه بإرسال تجريدة مسن مسصر إلى العرب الوهابيين اللذين تملكوا بلاد العرب ومدينتى مكة والمدينة المتورة وصاروا يؤذون حجاج بيت الله الحرام واتسع حكمهم وتفاقم أمرهم حستى خسشيت الدولة العلية بأسهم وجردت الجيوش لهم فعادوا بالخيبة والوبال.

ولقد أردت قبل تفصيل ما جرى بين المصريين وبينهم من الحروب أن أذكر نبذة من مذهبهم عثرت عليها بالمجلة الفرنساوية المسماة (جورنــــال آزياتيــــك) نشرت فى هذه المجلة باللغة العربية وها هى بحروفها:

إن الوهابين قوم من العرب تمذهبوا بمذهب عبد الوهاب وهدو رجل ولد بالمراحية، وهى مدينة بأرض العرب من بلاد الحجاز، وكان من وقست صغره تظهر عليه النجابة وعلم الهمة والكرم وشب على ذلك واشتهر بالمكارم عنسد كل من يلوذ به وبعد أن تعلم مذهب أبي حيفة في مسدارس بسلاده سسافر إلى أصفهان ولاذ بعلمائها وأخد عنهم حتى اتسعت معلوماته في فسروع السشريعة وخصوصاً في تفسير القرآن ثم عاد إلى بلاده في سنة ١١٧١ هجرية (١٧٥٧م) مأهباً مستقلاً وقرّره لتلامذته فاتبعوه وأكبوا عليه ودخل الناس فيسه بكشرة وشاع في نجد والإحساء والقطيف وكثيراً من بلاد العرب مثل عمان وبني عتبة من أرض اليمن، ولم يزل أمرهم شائعاً ومذهبهم منزايداً إلى أن قسيض الله فسم عزيز مصر محمد على باشا فأطفأ سراجهم في سنة ١٧٣١ (١٨١٩م) وكسر شوكتهم وأخفى ذكرهم وهالك رسالة من كلامهم تدل على بعسض مذهبهم ومعقداقم:

اعلموا رحمكم الله أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام وهمي أن تعبه الله مخلصاً له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم له كما قال تعـالي "ومــا خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" فإذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى خلق العباد للعبادة فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحسدث إذا دخل في الطهارة كما قال تعالى "ما كان للمشركين أن يعمـروا مـساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون فمن دعا غير الله طالباً منه ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه من جلب خير أو دفع ضر فقد أشرك في العبادة كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو مـــن دون الله مـــن لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادهم كافرين" وقال تعالى "والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكسم ويسوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئنك مثل خبير " فأخبر تبارك وتعالى أن دعاء غير الله شرك فمن قال يا رسول الله أو يا ابن عباس أو يا عبد القادر زاعماً أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده ووسيلته إليه فهو المشرك الذي يهدر دمسه وماله إلا أن يتوب من ذلك، وكذلك الذين يحلفون بغير الله أو الذي يتوكيل على غير الله أو يرجو غير الله أو يخاف وقوع الشر من غير الله أو يلتجع إلى غير الله أو يستعن بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو أيضاً مــشرك، ومــا ذكرنا من أنواع الشرك هو الذي قال الله فيه "إن الله لا يغفر أن يــشرك بــه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" وهو الذي قاتل عليه رسول الله صلى الله عليـــه وسلم المشركين وأمرهم بإخلاص العبادة كلها لله سبحانه وتعالى.

ويصح ذلك أى النشنيع عليهم بمعوفة أربع قواعد ذكرها الله فى كتابه أولها أن تعلم أن الكفار المذين قاتلهم رسول الله يقرّون أن الله هو الخسالق السرازق المحيى المميت المدبر لجميع الأمور والدليل على ذلك قوله تعالى "قل من يرزقكم من السماء والأرض أمّن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحيّ مسن المست ويخرج الميت من الحيّ ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقــون" وقولـــه تعالى "قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شئ وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأبي تسحرون" فإذا اعترفوا بذلك ثم توجهوا إلى غير الله يدعونه من دونــه وهو لا يملك كشف الصر عنهم ولا تحويله فلابد أن يشركوا. القاعدة الثانية أهم يقولون ما نرجوهم إلا لطلب الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى ونحن نريسد من الله لا منهم ولكن بواسطتهم وشفاعتهم وهذا شرك أيضاً والدليل عليه قول الله تعالى "ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا يسنفعهم ويقولون هـؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبؤن الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض سسبحانه وتعالى عما يشركون" وقال تعالى "الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعيدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهـــدى من هو كاذب كفار"، فإذا عرفت هذه القاعدة أيضاً فاعرف القاعدة الثالثية وهي أن منهم من طلب الشفاعة من الأصنام ومنهم من تبرأ من الأصنام وتعلق بالصالحين مثل عيسى وأمه والملائكة والدليل على ذلك قوله تعسالي "أولئسك الذين يدعون يبتغون إلى ربمم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظوراً" ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين من عبد الأصنام ومن عبد الصالحين بل حكم على الجميع بالكفر وقاتلهم حتى يكون الدين كلمة الله، وإذا عرفت هذه القاعدة فعليك بالقاعدة الرابعة وهي أهم يخلصون الله في الشدائد وينسون ما يشركون به والدليل علسي ذلك قوله "فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون" وأهل زماننا يخلصون الدعاء في الشدائد لغير الله سبحانه، فإذا عوفت هذه القاعدة فسلم القاعدة الخامسة وهي أن المشركين في زمسن السنبي أخف شركاً من عقلاء مشركي زماننا لأن أولئك يخلصون الله في السدائد وهؤلاء يدعون مشايخهم في الشدّة والرخاء ولم يعلموا قوله عليه السلام تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدّة والله أعلم بالصواب.

هذا ولما أتى ذلك الفرمان إلى محمد على باشا بذل جهده في تجريد العسسكر وجمع لهم ما يلزم من مؤن وذخائر مع صعوبة هذا الأمر في الوقت الذي كانت فيه المماليك متحزبة عليه، فضلاً عن أن خزينته خالية إذ ذاك من النقب د ولما كان على يقين من أن السفر بطريق البر صعب يهلك فيه كثير من العسساكر وبمائم النقل أيضاً، أصرَ على أن يتخذ طريقه البحر الأحمر حيث كـــان ســـهلاً لنقل جنوده إلى فرضة جدّة، ولم يغيره عن هذا العزم عدم وجود مراكــب لــه لنقل الجند بل أصدر أوامره إلى سائر جهات القطر المصرى بجمع الأخشاب وما يلزم لإنشاء خمسة عشر سفينة (1) فوردت ووضعت في الترسانة ببولاق مسصر القاهرة وتجهزت للتركيب ثم نقلت على ظهور الجمال إلى ميناء السويس، فركبت هناك وبينما هو آخذ في التجهيز إذ حضر رسول من قبل السلطان إلى القاهرة ومعه سيف برسم طوسون باشا ولد المرحوم محمد على باشا المعسن لقيادة الحملة المزمع إرسالها إلى الحجاز لمحاربة الوهابيين، وجواب مـن البـاب العالى يحثه على الإسراع في إرسال تلك الحملة، فسافر إلى السويس لإنجاز تلك التحضير ات وبينما هو مقيم بها إذ اكتشف مكيدة من المماليك لاختطافه أثناء عوده من السويس إلى مصر، ولما كان دائماً يدبر في طريقة للتخلص من شرهم قبل سفر الجند إلى بلاد العرب خوفاً من قيامهم عليه والفتك به، انتهم هـذه الفرصة لإتمام ما ينويه لهم منذ دخوله مصر ولأجل أن لا يقع في أيديهم ركـــب هجيناً جيداً أوصله إلى القاهرة في ليلة واحدة وليس معه إلا خادم واحد حيتي نجا بنفسه من تلك المهلكة وشرع في تنفيذ ما عزم عليه.

<sup>()</sup> قال الجبرتي في حوانث سنة ١٣٧٤ أن محمد على باشا لما عزم على حرب الوهابيين شرع في شهر ذي الحجة في في شهر ذي الحجة في شاهر الحية في المسابقة المسابقة القالم المسابقة المسابق

و اقعة القلعة:

تفصيل ذلك على ما جاء فى الجبرتى إن العزيز محمد على باشا لما قلد ابسه طوسون سر عسكر الركب المتوجه إلى الحجاز وخرجت جيوشه إلى قبة العزب ونوه بتوجيه العساكر إلى جهة الشام لتمليك يوسف باشا محمله الذى كان عزل عنه، وجعل رئيسهم شاهين بك الألفى واختار يوم الجمعة للسفر (٥ صفر سنة ١٩٣٦ الموافق أول مارث سنة ١٩٨١) فلما كان يوم الحمسيس طاف ألاى جاويش بالأسواق على الهيئة القديمة فى المناداة للمواكب العظيمة وهو لابسس الضلمة والطبق أعلى رأسه، وراكب هاراً عالياً وأمامه مقدّم بعكاز وحولسه قبحية ينادون بقولهم (يارن ألاى) يريد بذلك إعلامههم بحصول الموكسب ويكرّون ذلك فى جميع أنحاء المدينة وطافوا بأوراق التبيهات على كبار العسكر والأمراء المصرين الألفية (٢) وغيرهم يطلبونهم للحضور فى باكر النهار إلى القلعة ليركب الجميع بتجملاتهم وزينتهم أمام الموكب.

فلما أصبح يوم الجمعة ركب الجميع فى الساعة الخامسة وطلعوا إلى القلعسة وطلع المصريون بمماليكهم وأتباعهم وأجنادهم فدخل الأمراء عند الباشا وحيوه وجلسوا معه مدة من الزمن وشربوا القهوة وتضاحك معهم، ثم سار الموكسب على الوضع الذى رتبوه فسارت طائفة الدلاة وأميرهم المسمى أزون على ومن خلفهم الوالى (حاكم القاهرة) والمحتسب والأغا والوجاقليسة والألداشسات (٢) المصرية ومن تزيا بزيهم ومن خلفهسم طوائسف العسسكر الحيالسة والمستاق والبكباشيات وأرباب المناصب وإبراهيم أغا (أغا الباب) وليمان بيك البسواب يذهب ويجئ ويرتب الموكب.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> لفضامة لياس قديم مفتوح من الأماء يشبه الجبة يصنع من الجوخ والطبق لياس للرأس (المحرر). (1) قياع مصد يك الألقي (المحرر). (1) فيجافلية تعني رجل الوجائك أى الفرق العسكرية والأدائشات تعني رفاق الطريق وتطلق على أعضاء الجماعة الولمدة (الحمر ).

وكان العزيز قد أصر على قتل جميع الأمراء المماليك وأتباعهم ليتخلص من شرهم ويريح القطر من أذاهم وسلبهم ولهبهم وأسر ذلك إلى حسسن باشسا وصالح قوج والكتخدا فقط، وفي صبح ذلك اليوم أسر به إبراهيم أغـا (أغـا الباب)، فلما سار الموكب وانفصل السدلاة ومن خلفهم من الوجاقلية والألداشات المصرية عن باب العزب، أمر صالح قوج عند ذلك بغلق الباب وعرف طائفته بالمراد فالتفتوا ضاربين للمصريين (يقصد بذلك المماليك) وقسد انحصروا بأجمعهم في المضيق المنحدر، وهو الحجر المقطوع في أعلى باب العزب، فيما بين الباب الأسفل والباب الأعلى الذي يتوصل منه إلى سوق القلعة، وكانوا قد أوقفوا عدة من العسكر على الحجر والحيطان فلما حصل المضرب من أسفل، أراد الأمراء القهقرى فلم يمكنهم ذلك لانتظام الخير ل في مصنيق النقر وأخذهم ضرب البنادق والقرابين من خلفهم أيضاً ولما علم الواقف، ن بالأعلى المراد ضربوا أيضاً، فلما رأى المصريون (المماليك) ما حل هم ارتبكوا في أنفسهم وتحيروا في أمرهم، ووقع منهم أشخاص بكثرة فيزلوا عــز الخيــول واقتحم شاهين بيك وسليمان بيك البواب وآخرون وعدة من مماليكهم راجعين إلى فوق، والرصاص ينصب عليهم من كل فيج ونزعوا ما كسان علسيهم مسن الفراوي والثياب الثقيلة ولم يزالوا سائرين شاهرين سيوفهم حستي وصلوا إلى الرحبة الوسطى المواجهة لقاعة الأعمدة وقد سقط أكثرهم وأصيب شاهين بيك وكان الباشا عندما سار الموكب قد ركب من ديوان السواي إلى بيت الحريم وهو بيت إسماعيل أفندى الضربخانة، وأما سليمان بيك البواب فهرب من حلاوة الروح وصعد إلى حائط البرج الكبير فتبعه الجند بالضرب حتى سقط وقطعوا رأسه أيضاً، وهرب كثير إلى بيت طوسون باشـــا فقتلـــوهم وأســـرف العسكر في قتل المصريين (المماليك) وسلب ما عليهم من الثياب وقتلوا معهـــم من رافقهم من طوائف الناس وأهالي البلد وكل من تزيا بزيهم وقبضوا على من أدرك حياً وقتلوهم فى حوش الديوان واستمر القتل من ضحوة النهار إلى مضىً جزء من الليل على المشاعل.

هذا ما حصل بالقلعة وأما أسفل المدينة فإنه عندما أغلق باب القلعة وسمع من الرميلة صوت الرصاص وقعت الكبسة في الناس واتصلت بأسواق المدينة وأغلق الباعة حوانيتهم وانتشرت العساكر إلى بيوت الأمراء المصريين ومن جاورهم كالجراد وهُبوها هُباً بليغاً حتى حلى النساء، وركب الباشا ضحوة ثاني يوم ونزل من القلعة بموكب حافل ومنع النهب ودخل بيت الشرقاوي وجلس عنده ساعة لطيفة، وكذا ابنه طوسون دخل البلد ومنع العسكر من الإفساد والنهب وأرسل الباشا إلى القرى والبلدان بضرب عنق من وجدوه بها من الكشاف التابعين للمصريين (المماليك) فضربت أعناقهم ومات في هذه الواقعة نحو الألف ما بين أمير وكاشف وجندى وكانوا يحملونهم على الأخشاب ويرمسونهم عنسد المغسل بالرميلة وقد جرّدوهم من ثياهم وألقوهم بحفرة من الأرض، قيل إلها بقره ميدان، ولم ينج من الألفيين إلا أحمد بيك زوج عديلة هانم فإنه كان غائبـــاً بناحية بوش وأمن بيك تسلق من القلعة وهرب إلى ناحية الشام، وعمن قتل من مشاهيرهم شاهين بيك كبير الألفية ونعمان بيك وحسين بيك الصغير ومصطفى بيك الصغير ومراد بيك الكلارجي ومرزوق بيك بن ابــراهيم بيــك (انتــهي ملخصاً ببعض تغييرات) وكان موهم رحمة للعباد وعمارة للبلاد وأمنت بعدهم السبل بوأ وبحواً.

أما ما تواتر على الألسن من أن أمين بيك عندما حصلت المذبحة همّ بجسواده فوثب به من فوق السور لجهة الميدان فقتل جواده وسلم هو فقط فذلك أمسر مبالغ فيه إن لم يكن محض اختلاق.

 البيادة في المراكب وسافرت قاصدة فرضة ينبع، وأما السواري سمافرت عمن طريق البر تحت قيادة طوسون باشا، فلما وصلت الدونانمة المسصرية إلى ينبسع قابلها السكان بغاية الفرح وأما قائدهم الأعظم فقد وصل لهم بعد قليل مع من كان بصحبته من السوارى ولما كان طوسون باشا شاباً ذا جسارة وجرأة اعتمد على بأس عسكره وحسن أسلحتهم بالنسبة لأتباع الوهابي وأجناده ولم يستعمل مع قبائل العرب ما يجذب قلوبهم إليه، بل ابتدأ بالسير نحو المدينة المنوّرة فتجمع الوهابيون ووقفوا له بالقرب من مدينة بدر الشهيرة بانتصار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على كفار قريش فهجموا على المصريين بشدّة وعادوا بالغلبة إلا أهم تقهقروا بغاية النظام واحتموا في متاريس أقاموها هناك لكن لم يهشن ذلك طوسون باشا عن عزمه بل أمر حالاً بالهجوم عليها فتقدمت البيادة بقوة علي تلك الخطوط حتى إنهم أخذوا الخط الأول من هذه المتاريس ثم تقـــدمت نحـــو الخط الثابي الذي كان آخذاً من المتانة مكاناً عظيماً ودافعت عنه الوهابيون بغاية القوَّة والشجاعة حتى اضطر المصريون إلى القهقري، ثم وقع الخوف في صفوف المصريين وفروا من أمام العدوّ عائدين إلى فرضة ينبع بصفة غير منتظمة وهلـــك منهم خلق عظيم من شدّة الجوع والعطش وجهلهم بالطريق ولولا قلـة عـدد الوهابيين الذين لم يتمكنوا من اتباع أثر المصريين لما نجا منهم أحد.

ولما علم محمد على باشا بهذا الإنكسار الذي لم يخطر له على بال أرسل المدد إلى ولده طوسون باشا ومقداراً عظيماً من المؤن والدخائر لتعويض ما فقد منه فى واقعة بدر وأمر بعزل ونفى أغلب رؤساء العسكر الذين هربوا وقد تحصض طوسون باشا بعد ذلك فى مدينة ينبع وبادر بترتيب عساكره وفى هذه المسرة لم يهمل فى إجراء الطرق اللازمة لجذب قلوب ومودة القبائل التى كانست غير راضية بأحكام الوهابيين، وبعد أن تحقق من مصافاة وموالاة القبائل القاطنة بين ينبع والمدينة ومن انتظام جيشه خرج قاصداً المدينة المنورة فوصلها بمدون أن يصادف أدبى معارضة فى الطريق وابتدأ الحصار لكنه لم يرغسب فى اسستعمال المدافع لإجراء فتحة فى سور المدينة لدخول الجند خوفاً من أن تسصيب بعسض المدافع لإجراء فتحة فى سور المدينة لدخول الجند خوفاً من أن تسصيب بعسض مقذوفاتها حيطان الحرم النبوّى، فاستعمل اللغم حتى إذا جهزه أرسل لــــكان المدينة بأن كل من لم يكن وهابياً فليتزىّ بزى مغاير لزىّ هذه الطائفة وبعد ذلك أطلق اللغم فهدم جزأ عظيماً من السور يمكن الجيش الدخول منه، فأمر طوسون باشا إذ ذاك بمهاجمة المدينة ودخولها عنوة فهاجمتها الجيوش المصرية ودخلتها لكن بعد عناء كثير واستخلصت المدينة المنورة من يد هذه الفئة العاتية الخارجة عسن طاعة أمير المؤمنين.

ثم أخذ طوسون باشا بعسكره في تحصين خط الرجعة إلى مدينة ينبع التى هى قاعدة أعماله وبعد ما تم هذا العمل سافر إلى فرضة جدة حيث كان المشريف غالب مقيماً ففتحت له أبوالها بغاية السهولة والسرور والإنشراح ومن هناك سار السر عسكر بجيشه نحو مدينة مكة الإستخلاصها مسن أيسدى الوهابين فوصلها ودخلها بدون قتال لقيام الأهالى على الفرقة المحافظة وطردها إياها حينما علموا بقدوم الجيوش المصرية. فحينلذ كتب السر عسكر المصرى لوالده أن طريق حج بيت الله الحرام وزيارة قير النبي عليه السلام صار آمناً وسهلاً للقاصدين ووصل هذا الحبر أولاً إلى مصر ثم إلى اسلامول في شهر ذى القعدة سنة ٢٢٧ (١) ثم أراد طوسون باشا أن يحتل مدينة الطائف الأهميت ها بالنظر السبب كان قد حصنها سعود زعيم الوهابين وأودع فيها السلاح وجعل فيها مخازن تمتلة من الذخائر ووضع فيها ما ينيف علمى السف شخص من أجود جنوده وأشدتهم بأساً وأكثرهم دربة وعلماً بفنون الحرب.

لكن لما علم السردار أن ما معه من الجنود لا يكفى لفتح هذه البلدة عنسوة، أرسل فريقاً من جيشه مخاربتها ومنع وصول المدد إلى حاميتها حسق إذا أتتسه النجدة من مصر هاجمها بكل قواه، لكن لحسن حظه لم يلبست قائسد الحاميسة الوهابية أن ترك مركزها هارباً بمجرد وصول الجند المصرى المرسل مخاصرته، وتيسر بذلك للمصريين دخول هذه النقطة المهمة بدون قتال ولا جدال، فاغتاظ

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>نوفمیر ۱۸۱۲.

لذلك سعود زعيم الوهابية وخشى من تقدم المصريين فجمع كل ما كان عنده من القوى وقسمهم إلى فوقتين عظيمتين كل منهما تزيد عن المسصريين عسدًا، ومؤلفة من أناس أقوياء وذوى بأس شديد وجعل نفسه رئيساً على إحدى هاتين الفرقتين وجعل الأخرى تحت قيادة ولده المدعو فضل الله وأرسلها إلى تُربَّب ليجعلها قاعة لإعماله ومستقراً لمؤنته وذخائره، وكان هو ومن معه من جسود الفرقة الأولى متجمعين في شمال تُربَة ومستعدين لمساعدةا إذا اقتصضى الحسال ذلك، وفي أثناء هذه المدة كانت سوارى الوهابيين تناوش الجنود المصرية وتقتل كل من تأخر منهم في المسير.

ولما علم طوسون باشا هذه الحركات العدوانية جمع ما تفرق مسن جنسوده وتأهب لصد الوهابين على قدر الطاقة ريضا يأتيه الملد، لكسن سسبقه سسعود وهاجم فجأة مدينة الحناكية واضطر قائد حاميتها المسلم وسبيل الحامية بشر لل التسليم بعد عدة هجمات عنيفة، لكن أطلق سعود سبيله وسبيل الحامية بشر أن يسلموا أسلحتهم ويتوجهوا إلى بغداد ويقسموا بأن لا يحملوا السلاح أبسا في مواجهة الوهابين ثم أرسل طوسون باشا فرقة عظيمة تحت قيادة أحد قسواده المشهورين إلى مدينة تربّة لإستخلاصها من أيدى الوهابين، لكن بمجرد قوبه من تلك المدينة خرج عليه الوهابيون وهجموا عليه من كل حدب وناحيسة حسق اضطر إلى التقهقر والعود إلى الطائف واقضى الوهابيون أثره حتى دخل المدينة، وكان ينهم بها طوسون باشا فأحدقوا بها وقطعوا المواصلات بسين المسدن الستى شغلها بعساكره فكتب لوالده بإرسال المدد.

## سفر محمد على باشا إلى الحجاز:

 مدينق مكة والمدينة بمروبه والتجانه إلى جدّة وكان مذبـــذباً بـــين الوهــــابيين والمصريين ليرى أيهما يفوز بالنصر ويتبعه.

# القبض على الشريف غالب:

وكيفية القبض عليه على ما جاء في الجبرتي أنه لما ذهب الباشـــا إلى مكـــة استمر هو وابنه طوسون باشا مع الشريف غالب على المصادقة وبسساط المصافاة، وجدَّد معه العهود والمواثيق والإيمان في جوف الكعبة بأن لا يخون أحد صاحبه وكان الباشا يذهب إليه في قلة، والآخر يأتي إليه وإلى ابنه كهذلك واستمروا على ذلك مدة، وفي خامس عشر ذي القعدة دعاه طوسون باشا فأتي إليه في قلة كالعادة فوجد بالدار عساكر كثيرة عندما استقر المجليس ووصل عابدين بيك في عدّة وافرة وطلع إلى المجلس فدنا منه وأخذ الجنبية من حزامــه وقال: أنت مطلوب للدولة فقال: سمعاً وطاعة ولكن صبراً حتى أقضى أشغالي في مدة ثلاثة أيام وأتوجه إليها، فقال عابدين بيك لا سبيل إلى ذلك والسمفينة حاضرة في انتظارك، فحصل في جمعية الشريف وعبيده رجة، وصعدوا علي أبراج السراية وأرادوا الحرب فأرسل إليهم الباشا يقول لهم إن وقسع مسنكم حرب أحرقت البلد وقتلت أستاذكم، وأرسل أيضاً لهم الشريف يكفهم عــن ذلك وكان بهذه السواية أولاده الثلاثة فحضر إليهم الشيخ أحمد تركى وهو من خواص الشريف وحزبه، وقال لهم لم يكن هناك بأس وإنما والدكم مطلب بي في مشاورة مع الدولة ويعود لكم بالسلامة وحضرة الباشا يريد أن يقلد كبيركم نيابة عن أبيه إلى رجوعه ولم يزل يكرر حتى انخدع كبيرهم لكلامه، وقاموا معه فذهب بهم إلى محل غير الذي به والدهم ووضعوا تحت الحفظ وفي الوقت نفسه أحضر الباشا الشريف يحيى بن سرور وهو ابن أخي الشريف غالب وخلع عليه وقلده إمارة مكة ونودى في البلدة باسمه وعزل الشريف غالب حسب الأوامسر السلطانية واستمر الشريف غالب عند طوسون باشاحتي أركبوه وأصحبوا معه عدة من العسكر وذهبوا به وبأولاده إلى بندر جدة وأنزلوهم السفينة وساروا بها من ناحية القصير إلى صعيد مصر. ثم ذكر الجبرتى فى حوادث شهر محرم سنة ١٩٢٩ خبر وصول الشريف غالب إلى القاهرة فقال وفى يوم الأحد سابع عشرة وصل السيد غالب شريف مكة إلى مصر القديمة وقد أتت به السفينة من القلزم إلى مرفأ ثغر القصير فتلقاه إبراهيم باشا وحضر معه إلى قنا وقوص ثم ركب النيل بمن معسه مسن أولاده وعبيده والعسكر الواصلين معه وحضر إلى مصر القديمة فلما وصل الحبر إلى تحت الم بيك ضربوا عدة مدافع من القلعة إعلاماً بوصوله وإكراماً لقامه، على حدّ قوله تعلى "ذق إنك أنت العزيز الكريم" هذا وبعد سفر الشريف غالب إلى مصر أمر محمد على باشا ولده طوسون باشا بالمسير إلى مدينة تربة لكنه التزم بالبقاء فى بلدة تدعى (الكلخة) بين الطائف وتربة عدة أيام لتأخر السشريف راجسح فى إحضار الجمال الى كلفه الباشا بإحضارها للحملة.

ولما علم طوسون باشا أن المؤن كادت أن تنفد أمر بالسفر نحو مدينة تربة وهي لا تبعد عن الكلخة إلا مسافة أربعة أيام، ولكنه أبطأ بجم راجح في الطريق حتى نفدت، فحيننذ اضطر للرجوع خوفاً من موت عساكره جوعاً فعند ذلك انضم الشريف راجح إلى عساكر الوهابيين لأنه كان متفقاً معهم على خيانة المصريين والإيقاع بجم، فلما تقهقر المصريون عاد مع الوهابيين للهجوم عليهم فقابلهم طوسون باشا وصدهم وفي أثناء ذلك ورد له المدد والمؤن فعاد بالكرة إلى تربسة ولم يتمكن من فتحها، بل رجع ثانياً إلى الكلخة ومنها إلى الطائف وكتسب إلى والده بمكة يخبره بأنه تقهقر بسبب خيانة العرب ورئيسهم الشريف راجح وأنه التزم بإحراق الخيم التي كانت معهم وكثير من لوازم العسكر حتى لا تقسع في أيدى العدة.

ولقد أرسل محمد على باشا فرقة أخرى على طريق البحر لإحستلال مدينسة (قنفذه) فرضة إقليم العسير تحت قيادة المدعو زعيم أوغلسى فاحتلسها بسدون معارضة، ثم تركها عند مهاجمة العرب له. وتفصيل ذلك على ما جاء فى الجبرتى أن المصريين طلعوا عليها وملكوها بدون ممانع ولا مدافع وليس بما غير أهلسها

وهم أناس ضعاف فقتلوهم وقطعوا آذاهم وأرسلوها إلى مسصر ليرسسلوها إلى إسلامبول فعندما علم العرب ويقال لهم عرب العسير بمجئ المصريين تركوها وتنازلوا عنها، ولهم رئيس يسمى طامى، فلما استقر المصريون ومضى عليهم نحو ثمانية أيام رجعوا عليهم وأحاطوا بهم ومنعوهم الماء فعند ذلك ركيوا علميهم وحاربوهم فالهزموا وقتل الكثير منهم ولم ينج إلا نحو سبعة أشسخاص وزعميم أوغلى، فترلوا في سفينة وهربوا فغضب الباشا لأنه كان أرسل لهم نجسدة مسن الحيالة فحاربتهم العرب ورجعوا منهزمين من ناحية البر. اهس.

لكن لم تؤثر هذه الهزيمة على عزيمة محمد على باشا بل أمر عابسدين بيسك بالسفر مع فرقته لإحتلال إقليم زهران منعاً للتعدى الحاصل من أهاليسه علسى القوافل ولعدم اجتماع قوات اليمن مع جنود الوهابيين فاحتلها بعد محاربة عنيفة استمرت ثلاثة أيام متوالية وبعد قليل أتى إلى العدو المدد من الدرعية التى هسى قاعدة الوهابيين ومن بلاد اليمن، ولمعرفة العرب بسلطرق ومفساوز الجيسال لم يتمكن عابدين بيك من محاربتهم محاربة أصولية بل صاروا يكمنون له في المضايق ويتعون جنوده من أخذ العلف لخيولهم من المراعى المجاورة لهم ولهذا هلك خلق كثير من جنود المصريين حتى اضطر آخر الأمر عابدين بيك للتقهقر إلى الكلخة ولم يلبث بما إلا قليلاً لأن الوهابيين ألزموه بالرجوع إلى الطائف حيست كسان طوسون باشا مقيماً وحاصره الوهابيون فيها.

فلما أرسل لوالده بجدة ليعلمه بما هو فيه من الضيق قام فى الحال مع قلبل من الجند قاصداً، مدينة الطائف لفك الحصار عنها وطرد الوهابين ولما وصل إلى الجنل يقرب من الطائف أراد الإستراحة وإمضاء الليل وفى أثنائه قبض محسافظوه على أعرابي آت من الطائف، فأيقظوه فاستفهم منه عن قوة المحاصرين ولما علسم منه ما كان يويده أعطاه مكافأة جزيلة ولم يعلمه بحقيقة أمره بل قال له أنه قائد لمقدمة عساكر المصريين، وأن محمد على باشا قادم خلفه بجيش عرمرم مخاربة الوهابين، ثم دفع إليه خطاباً وكلفه بتوصيله إلى طوسون باشا فشكره الأعرابي

وأوصل الخطاب للمرسل إليه وكان فيه إخبار طوسون باشا بوجسود والسده بالقرب من المدينة وأمره بالخزوج منها بكل قواه لملاقاته.

ففى أصيل اليوم التالى أطلقت المدافع من المدينة استبشاراً بهذا المسدد غسير المتنظر وخرج طوسون باشا وعابدين بيك من المدينة فظسن الوهسابيون أنمسم سيكونون بين جيشين لما بلغهم من الأعرابي من قدوم محمد على باشا وجيسشه ولول الأدبار ولجؤا إلى الفرار وبذلك نجح تدبير الباشا وخلص جيسشه وابسه بدون قتال ولا حرب ولا نزال.

وبعد أن تم النصر محمد على باشا بدون إهراق دم عاد إلى جدة ومكث فيها شهرين جهز فى أثنائهما ما يلزم لتتميم فتح بلاد العرب وتخليصها من الوهابيين وأحضر من مصر ما يلزم من العساكر والذخائر وأرسل ولده طوسون باشا إلى ثغو ينبع لجمع الجيش اللازم لاحتلال مضايق (الصفراء) وأمره أيضاً باستعمال الرفق واللين مع العرب وبذل الهمة فى كل ما يمكن استمالتهم به إليه.

فلما وصل طوسون باشا إلى ينبع ابتدأ بطلب مشايخ القبائل فلبوا دعوت وحضروا بين يديه فاحسن وفادهم وأجزل إليهم العطايا حتى خرجوا من عنده مسرورين ثم أرسل إلى مشايخ قبيلة حرب، النازلة بين ينبع ومضايق الصفراء، وبعث لهم من عنده رهائن كى لا يخشوا الجئ إليه وطلب منهم مقابلته فى مدينة بدر وزحف إلى هذه النقطة بمدفعين وأربعة آلاف عسكرى من المسشاة فلمسا وصلها وجدها خاوية على عروشها لا ترى بها صغيراً ولا كبيراً، لأن أهله بالعودة وعمهم بنواله حتى استعملهم فى نقل المؤن إليه من ينبع وكان يعطيهم بالعودة وعمهم بنواله حتى استعملهم فى نقل المؤن إليه من ينبع وكان يعطيهم على ذلك أجرة معينة وبعد قليل أتى إليه مشايخ حرب وتظلموا بين يديه مسن تعذى حاكم المدينة عليهم وقبله شيخهم الأكبر بغير حق فاعتذر هم بما وقع من هذا القائد وأعلمهم بأن ذلك لم يكن بعلم والده وأنه لابد أن يذيقه ما ذاق كل ظلوم جزاء على ما كان منه، ثم أعطاهم من الخلع ما ينيف على ألفين وثلاث ين

كشميراً وصادف ذلك ورود الخبر بموت هذا الحاكم، فسأبجم علسيهم الأمسر طوسون باشا، وأخبرهم بأنه قتل بإذن والده جزاء على ما أتاه جنده من القسل والنهب فانشرحت لذلك صدورهم واطمأنت خواطرهم ومما زاد فى تعلقهم بالحكومة المصرية صدور أمر محمد على باشا بتعيين أحد مشايخهم المدعو غسانم بن مدين حاكماً على المدينة المنورة.

وبعد ذلك قام طوسون باشا وجيشه لاحتلال مضايق السصفراء والجليسة. فاحتلها بدون ثمانع وأحدث قلاعاً فى أوّلها وآخرها وحصنها بالمسدافع وأودع فيها ما يلزم من أنواع الذخائر والمؤن ثم سافر قاصداً المدينة المنورة وكان ذلك فى أوائل شهر ذى الحجة سنة 1779 فأقبل الحجاج من كل فع.

وبعد أن أدى محمد على باشا ومن معه فريضة الحسج وعساد الحجساج إلى أوطافم شاكرين همته على ما أتاه من إقامة شعائر الحج وإعادتها إلى ما كانست عليه أرسل الباشا عدداً عظيماً من الجند إلى مدينة الطائف للإسستعداد نحاربة الوهابين لما رأى فيهم محمد على باشا من الضعف المين بسبب موت زعسيمهم سعود في ٢٩ ربيع الآخر سنة ١٨٧٤ الموافق (١٧ إبريل سنة ١٨١٤).

وكان الوهابيون قد تجمعوا زهاء عشرين ألفاً بالقرب مسن مدينة تربة فهاجتهم الجيوش المصرية ولم يكن النصر لأحد من الفريقين وفى صبيحة ذلك اليوم الموافق (١٠ يناير سنة ١٨١٥) وصل إلى المعسكر محمد على باشا بنفسه ومعه بقية الجيش ووجه كل قواه أولاً مخاربة الجيش الآتى من جهسة السيمن، فهزمه ثم قهر الجيش الوهابي الذي تحت قيادة فيصل بن سعود، ولما لم يبق أمامه من يعوقه فى السير تقدم نحو مدينة تربة فاحتلها واحتل أيضاً مدينة بيشة ورينسة وكان الإنتصاره هذا وقع عظيم فى قلوب الوهابين فانضم إليه كثير منهم ومسن قوادهم وصار يقطعهم المدن والقرى ليزيد ارتباطهم به وإطاعتهم له.

ثم توجه الجيش إلى بلاد العسير الواقعة فى جنوبى مكة وحارب جنود الأمسير طامى الذى حارب المصريين فى قنفذة على البحر الأحمر واضطر زعيم أوغلسى إلى اختلاتها، ثم صار القبض عليه بمساعدة حسن بن خالد قائد جيسوش أمسير قمامة وأرسل إلى مصر ومنها إلى إسلامبول حيث قتل.

وذكر الجبرتى فى أخبار سنة ١٣٠٠ وصول الأمير طامى إلى مصر فقال وفى يوم الجمعة ثامن عشر شهر جمادى الأولى وصل طامى إلى البركة والمحمل إذ ذاك كما، فخرجت جميع العساكر فى ليلة الإثنين الحادى والعشرين منسه وسساروا فى صبيحتها طوائف وخلفهم المحمل وبعد مرورهم دخلوا بطامى المسذكور وهسوراكب على هجين وفى رقبته الحديد والجنرير مربوط فى عنق الهجين وصسورته رجل شهم عظيم الملحية وهو لابس عباءة عبدائية وكان يقسراً وهسو راكسب وعملوا أيضاً شنكاً وضربوا مدافع. اهس.

وبعد أن استنب الأمن فى جهة العسير وما جاورها عاد الجسيش إلى المدينسة واستعد طوسون باشا إجابة لرغبة والده للزحف على بلاد نجد وقام من المدينسة ورصل إلى قرب مدينة الرس فأتى إليه مشايخها وطلبوا منه ألا يحتسل مدينتهم بشرط أن لا يصرحوا للوهابين بالدخول إليها وأن يقدّموا لجيشه كل ما يلزمه من المؤن بالثان بالثمن الملائم فقبل ذلك منهم طوسون باشا رغبة فى عسدم تعسريض جيشه للحرب وحفظاً له من فنائه بدون ضرورة شديدة داعيسة إلى ذلسك ولا احتياج كلى، ثم انتظر بالقرب من الرس ريثما تأتيه الجنود اللازمة ليزحف على المرعية عاصمة الوهابين.

وفى أثناء انتظاره الجنود دخل المدينة بقصد أداء فريضة الصلاة فدعاه أحسد مشايخها لتناول القهوة عنده وكان (طوسون باشا) قد أمر أنه فى ذلك الوقست تدخل العساكر وتحتل المدينة أثناء اشتغال الأهالى بالصلاة فقاموا بما أمروا بسه واحتلوا المدينة بحذه الحيلة بدون حرب فلما احتلوها أمر بجمدم أسوارها حستى لا تعود صالحة لإقامة الوهابين. وبعد مناوشات خفيفة احتل طوسون باشسا فى

خلالها عدداً عظیماً من مدن نجد أرسل إليه عبد الله بن سعود، الذي تولى بعسد والده سعود على طائفة الوهابين، رسولاً يدعى الشيخ أحمد الحنبلسي يطلسب الصلح والطاعة ويكون تحت طاعة أمير المؤمنين ومذعناً لجميع أوامره فجاوبسه طوسون باشا أنه لا يمكنه قبول ذلك منه إلا بعد استشارة والده محمد على باشا وأن يمنحه هدنة مدة عشرين يوماً حتى يخبر والده بذلك فقبل منه عبد الله بسن سعود وبطلت كافة الحركات العدوانية وبقى كل جيش فى مكانه ينتظر انتسهاء الهدنة لإتمام الصلح أو استمرار القتال.

وفى أثناء هذه الهدنة وصل إلى طوسون باشا خطاب من والده يخــبره بأنـــه سافر إلى مصر الأشياء ضرورية وأنه ترك عدداً عظيماً من الجند بين رجّالـة وركبان تحت قيادة خزنداره ويوصيه فيه بالإسراع في الزحف علمي الدرعيمة لإستئصال شأفة الوهابيين وإراحة العباد من مكايدهم، وكان السبب في رجوع محمد على باشا إلى مصر على عجل هو علمه برجوع نابوليون من منفاه الأوّل إلى فرانسا وتحققه من طمع هذا الرجل في احتلال مصصر وجعلمها مسستعمرة فرنساوية على طريق الهند الإنكليزية لما بين الدولتين من العداوة الوراثية وكان وصول عزيز مصر إلى القاهرة على طريق القصير فقنا فمصر في يوم ١٨ يونيسه سنة ١٨١٥ (اليوم الذي الهزم فيه نابوليون في واقعة وترلو) وقد ذكر الجبرتسي وصول العزيز إلى القاهرة في أخبار شهر رجب سنة ١٢٣٠ فقسال: وفي يسوم الأربعاء سادسه وصلت هجانة من ناحية قبلي وأخب وا بوصبول الباشا إلى القصير فخلع عليهم كتخدا بيك كساوى ولم يأمر بعمل شسنك ولا ضسرب مدافع حتى يتحقق صحة الخبر وفي يوم الجمعة ثامنه قبل العصر ضربت مسدافع كثيرة من القلعة والجيزة وذلك عندما ثبت وتحقق وصول الباشا إلى قنا وقوص وفى ليلة الجمعة خامس عشره وصل الباشا إلى الجيزة ليلاً فأقام بمـــا إلى آخـــر الليل ثم حضر إلى داره في الأزبكية. اه... هذا ولما وصل إلى طوسون باشا جواب أبيه أرسل إلى الخزنسدار يسستقدمه وجيشه إلى مدينة الرس قبل انتهاء الهدنة فأتى إليها بسرعة وبعد مسشاورات طويلة مع رؤساء الجيوش المصرية والقبائل المتحاربة، قبل طوسون باشا السصلح بشروط أهمها أن الجيوش المصرية تحتل اللاعية وأن عبد الله بن سعود يؤذ كل ما أخذ من الحجرة النبوية من المجوهرات وغيرها وخصوصاً الكوكب السدرى الذى زنته مائة وثلاثة وأربعون قيراطاً من الألماس وأن يكون تحت أمره حتى إذا طلب منه السفر إلى أي جهة كانت يكون مطيعاً لذلك وأن يسؤذي لطوسسون باشا رهائن من أقاربه إلى صدور تصديق محمد على باشا على هذه المعاهدة.

فلاح من عبد الله بن سعود امتناع من إنفاذ هذه المعاهدة خصوصاً لما طلب 
منه أن يسافر إلى إسلامبول كى يبرئ نفسه ثما نسب إليه من الحروج عن حسد 
الديانة المحمدية فكتب إليه العزيز محمد على باشا بما مضمونه إنسه إذا لم يعمل 
بمقتضى الشروط التى عقدها على نفسه يبعث إليه عسكراً جرّاراً يخرب بلاده، 
فلم يرد إليه من الوهابين إلا محاولات تفيد عدم الإمتنال، فجهز الباشا علسيهم 
تجريدة جديدة تحت قيادة ابنه البكرى إبراهيم باشا.

ولنذكر ما حدث بالقاهرة من تمرّد لطيف باشا على ولى ُ نعمته وموته شـــر ميتة وعصيان الجند على محمد على باشا قبل أن نأتى على تفصيل ما حصل بين إبراهيم باشا والوهايين من الحروب فنقول:

#### تمرد لطيف باشا:

إنه حصل بالقاهرة أثناء تغيب العزيز بالأقطار الحجازية أمسر مهسم لسو لم يتداركه الكيخيا بعزم وهمة لكان من ورائه تقويض سلطة محمد علسى باشسا وزوال ملكه، نريد بذلك تمرد لطيف باشا وطلبه ولاية مصر واختلاسسها مسن عزيزها الذى لم يصل إليها إلا بركوب الأهوال والأخطار وإضماعة السدرهم والدينار، وبيان ذلك أنه لما أعاد طوسون باشسا الأمسن إلى طريسق الحجماج واستخلص المدينة المنورة من أيدى الوهابين أرسل محمد على باشا لطيف باشسا

المذكور إلى القسطنطينية لإبلاغ هذا الحبر إلى الدولة العلية فاستقبل هناك بغاية الترحيب والإجلال نظراً لمقام مرسله ولأهميّة مأموريته.

فلما عاد إلى مصر داخله الكبر وظن أنه لو اغتصب الولاية من محمد علمي باشا ربما يروق ذلك في أعين ولاة الأمر في إسلامبول فأخذ في جمع الجند حول داره واجزال العطايا للكشاف ورؤساء الجند مين أرنسؤد ودلاة، فلما رأى الكيخيا ذلك دخله الخوف وخاف سوء المنقلب وأراد أن يخلص بلاده من شره قبل تفاقم أمره فجمع ديواناً بالقلعة وأرسل إليه يستدعيه فأبي الحضور لعلمه بالمكيدة ثم أرسل إليه الكيخيا يطلب منه إما الإطاعة أو الخروج مسن القساهرة فقيل الخروج، لكن وجد الجند من الأرنؤد متربصين له في الطرق الموصلة إلى داره فناوشهم واستمر إطلاق البنادق بن الطرفين إلى نصف الليل بل وبعسده، ولما رأى لطيف باشا أن العسكم أحدقت عم له وهددته بالدخول فيه والقسيض عليه اختفى في مخبأه مع ست من الجواري التركيات ومملوك مخلص له ولم يعلسم بمحله إلا أحد خصيانه وبعد قليل دخل الجند داره وفتشوها ولما لم يقفوا له على أثر نهبوها وسبوا نساءه وسراريه وبحثوا عنه أيضاً في الدور المجاورة لها ثم اكتفوا بحفظ الطرقات وفي مساء ذلك اليوم خرج لطيف باشا مسن المخبسأة وتسسلق الأسطحة حتى وصل إلى دار خزنداره واختفى هناك، ففي اليوم التـــالي أخـــبر الخصيّ بالمخبأة التي بالبيت ففتحوها ولم يجدوا بما إلا الجواري والمملوك فأخذوا يقرروهم عنه وأين ذهب ولكن لم يجد ذلك شيئاً ثم خطر ببال لطيف باشا أن يذهب من بيت خزنداره إلى أحد البيوت المجاورة له من السطح ليهرب وينجو بنفسه إلا أنه لسوء حظه ودنو أجله رآه أحد الجند المعينيين فوق الأسطحة لمنعه من الهرب، فلما رآه أسرع بالصياح على إخوانه وعند ذلك أطلق فيه لطيـــف باشا رصاصه قتلته فاجتمع الجند واحتاطوا به وقبضوا عليه وسجنوه فى بيست محمود بيك الدويدار، حتى إذا أصبح اليوم التالي عقدوا ديواناً للحكـــم عليـــه بالقلعة حضره أكابر الحكومة وأعيافها وحكموا عليه بالقتسل ثم أرسلوا مسن يستحضره فجاء مع محمود بيك الدويدار إلى القلعة وهناك قبض عليه وضرب عنقه وعلقت رأسه على باب زويلة طول فاره وكان ذلك فى يوم الثلائساء ٢٦ من ذى الجة سنة ١٩٨٨ (٨ نوفمبر سنة ١٨٦٣) أما لطيف باشسا المسذكور فكان جرجى الأصل وتملوكاً لعارف بيك ابن خليل باشا الذى كسان قاضسياً بمصر، أهداه إلى العزيز فاختاره لما تفرس فيه النجابة وقرّبه إليه ورقاه إلى رئيسة المختر أغاسى(١) أى صاحب المفتاح وصار له حرمة زائدة وكلمة عند الباشا.

### عصيان الجند بالقاهرة:

وأما ما حصل بمصر غير تلك الحادثة من الأمور المهمة فهو عسصيان الجنسد وتمردهم على العزيز بعد عودته من الأقطار الحجازية وذلك أنه لما عاد إلى مصر في يونيو سنة ١٨٩٥ شرع في ترتيب عسكره على النظام الأوربي لتزداد بذلك قوّم لكن لم يوافقه على ذلك قوّاد جنوده فقضى مدة في إقناعهم بدون تمسرة ولما رأى منهم عدم موافقته على مشروعه عزم على تنفيذه رغم أنفهم، وابتسدا بالفعل في تمين الفرقة التي هي تحت قيادة ولده إسماعيل بيلك في يسوم ١٢ أغسطس سنة ١٨٥٥، وأعلن بأن كل من لم يقبل هذا النظام الجديد سواء كان من الأنفار أو من البيكوات يجرد ويطرد من مصر فتحزب الجند واتفقسوا مسح

واتفق فى هذا الوقت أن عابدين بيك أولم وليمة فى ليلة الجمعة ٢٨ شسعبان سنة ١٩٣٠ احتفالاً بقدوم العزيز محمد على باشا من بلاد الحجاز سالماً فاجتمع بداره جماعة من أكابر الجند، فيهم حجو بيك وعبد الله أغا صارى جلّه وحسن أغا الأرزنجلي، فتكلموا فى هذا الشأن واتفقوا علمى الهجروم عليسه فى داره بالأزبكية عند طلوع الفجر ولما استشعر عابدين بيك بما يقصدونه من الخيانسة بالوالى خرج خفية من داره مسرعاً إلى الباشا ليخبره بما اتفق عليه أعسداؤه ثم عاد إلى أصحابه بدون أن يعلم أحد بخروجه وهنالك ركب الباشا حالاً وتوجسه

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> أو انتشار أغامسي و هو من العاملين في خدمة العملطان داخل العمر اي ويشرف على جميع العاملين والمروميين وكان لكل باشا من حكام مصر العمانيين افخر أغامي (المحرر).

إلى القلعة مستصحباً معه عساكر طاهر باشا وغيرهم ثمن يتق يجم وترك عدداً عظيماً من الجند يحرسون مترله بالأزبكية، ولما علم المتآمرون أن الباشا وقف على حقيقة حالهم وجلية أمرهم، لم ينتنوا عن مقصدهم، بسل قصصدوا مترلسه بالأزبكية لنهبه فمنعهم من كان به من الجند وتراموا بالرصاص ولم يتمكنوا من شئ ثم ساروا إلى القلعة واجتمعوا بالرميلة ولما لم يجدوا للهجوم عليها سسبيلاً لتسلط أقواه المدافع عليهم انتشروا فى البلد للسلب والنهب لينضم إليهم مسن خالفهم فى الرأى، وتقوى شوكتهم بذلك فيعودوا إلى القلعة بقوة عظيمة فيهبوا الغورية والسكرية والحمزاوى إلا خان الخليلي فإنه لم يردّهم عن نمه إلا قسوة بنادق من به من ترك وأرنؤد وكذلك دافع المغاربة عن الفحامين والسشوايين والسشوايين واستمر النهب ساعات وكان ذلك فى يوم جمعة ولم تصلً فيه لسشدة ما كان.

وفى وقت المساء استدعى الباشا السيد محمد انحروقى وأمر بتحريسر قدوائم مشتملة على ما نهب من التجار ليدفعه لهم فحررت القوائم وظهر أن ما خسص الغورية مائة وثمانون كيساً والسكرية سبعون والحمزاوى ثلاثة آلاف فسصوفها الماشا لأربابها بعد تتريل شئ يسير وبعد أداء اليمين الشرعية على ما سلب منهم فبذلك أطمأن الناس واستبشروا بانتشار العدل وانقضاء أيام الظلم، ثم أخد الباشا يستميل قلوب الجند ويوزع النقود والعلائف عليهم، وتسرئ مسشروع تدريهم على النظام الأوربي، حيث أدى إلى ما حصل، منتظراً فرصة أخسرى وبعد انقضاء عيد الفطر نزل الباشا من القلعة وهذا خاطر الأهالي وأراح بسالهم وشرح صدورهم، وزار يوسف باشا المعزول من ولاية دهشق واجتمسع مسع العلماء والأعيان ووعدهم بأن يريح العباد من عود الجند إلى مثل ذلك.

## رجوع طوسون باشا إلى مصر:

ولما بلغ طوسون باشا خبر ثورة العسكر بالقاهرة ونمبهم لها سافر من المدينة إلى ينبع ومنها إلى جبل الطور فالسويس بحراً وكان وصوله إليها في غاية شسهر ذى القعدة سنة ١٩٣٠. وجاء فى الجبرتى أنه فى يوم الإثنين رابسع شسهر ذى الحجة سنة ١٩٣٠ (٧ نوفمبر سنة ١٨١٥) نودى بزينسة السشارع الأعظسم للخول طوسون باشا سروراً بقدومه، فلما أصبح يوم الثلاثاء خامسه احتفسل الناس بزينة الحوانيت بالشارع وعملوا له موكباً حافلاً ودخل من باب النسصر وعلى رأسه الطيلسان وشعار الوزارة وطلع إلى القلعة وضربوا فى ذلك اليسوم مدافع كثيرة وشنكاً وحرائق وفى ليلة الجمعة الخامس عشر سافر طوسون باشا إلى الإسكندرية ليرى أباه ويسلم عليه وليرى أيضاً ولداً له ولد فى غيبته يسدعى عباس بيك أخذه جدة مع حاضنته إلى الإسكندرية وسنه دون سنتين وفى يسوم السبت العشرين منه حضر طوسون باشا إلى مصر راجعاً من الإسكندرية.

#### حبس المعلم غالى:

و خلو الخزينة من النقود وعدم وجود موسرين بالبلد يؤخذ منهم ما يحتاج إليه على سبيل القرضة أو غيرها و تأخير المعلم غالى باش "محاسبجى" في سستة آلاف كيس، أصدر الباشا أمره إلى كيخيا بيك بطلب هذا المبلغ أو حسه حتى يفيه فطلبه الكيخيا فاعتذر بأن هذا المبلغ متأخراً على الأهالى وأنه ساع في تحصيله وطلب مهلة قليلة فلم يقبل منه الكيخيا وأمر بحبسه وحبس أخيه المسمى فرنسيس و"خزنداره" المدعو "معان، ثم وشى به عند الكيخيا طائفة من الأقباط وعرقوه بأنه إذا حوسب يظهر عليه ثلاثون ألف كيس، فاشترط عليهم الكيخيا أنه إن لم يظهر على المعلم غالى في دفع ما طلب منه أمر الكيخيا بضرب أخيه أمامه وبضربه هو أيضاً المعلم غالى في دفع ما طلب منه أمر الكيخيا بضرب أخيه أمامه وبضربه هو أيضاً وضرب خزنداره، ثم أفرج عن أخيه وخزنداره ليسعيا في تحصيل المطلوب. أما "معان فمات على أثر الضرب الأنه ضرب ألف كرباج وأما فرنسيس أخوا المعلم غالى فسمى في أداء المطلوب ببيع ما يملكونه من منقول وعقار، ثم توسط له لدى الباشا المسيو (بوزارى) طبيه الخاص فقبل منه الباشا ذلك وأمر بإخلاء لهدى المعلم غالى بشرط أن يدفع أربعة عشر ألف كيس وألزم معارضيه جرجس سيل المعلم غالى بشرط أن يدفع أربعة عشر ألف كيس وألزم معارضيه جرجس سيل المعلم غالى بشرط أن يدفع أربعة عشر ألف كيس وألزم معارضيه جرجس سيل المعلم غالى بشرط أن يدفع أربعة عشر ألف كيس وألزم معارضيه جرجس سيل المعلم غالى بشرط أن يدفع أربعة عشر ألف كيس وألزم معارضيه جرجس سيل المعلم غالى بشرط أن يدفع أربعة عشر ألف كيس وألزم معارضيه جرجس

الطويل ومنقريوس البتنون بدفع أربعة آلاف كيس. ولقد رأى بعد ذلك محمـــد على باشا أن يخرج الجند من القاهرة منعاً لما يحصل منهم من الشغب والهيـــاج فأمر ولده طوسون باشا الحروج إلى جهة فوقاً () مع عساكر السدلاة وعابـــدين بيك إلى جهة المنصورة مع عساكر الأرنؤد ولم يبق بالقاهرة إلا حاشية الباشـــا وأتباع خواصه وعساكر الشرطة.

# عزل الشيخ الدواخلي:

وفى أوائل شهر ربيع الأوّل سنة ١٣٣١ فى يوم مولد النبى عليه السهارة والسلام طلب الباشا المشايخ فحضروا ولما استقر بهم المجلس أظهر الباشا رغبته فى عزل الشيخ الدواخلى نقيب الأشراف من منصبه واستشارهم فى تولية خلف له فاقر الجميع على تعين الشيخ البكرى ورضوه، فأليسه الحلقة وانصرفوا وفى اليوم الثانى صدر أمر من الباشا بنفى الشيخ الدواخلى إلى دسسوق فسسافر فى الحال إلى منفاه، وطلب الباشا من المشايخ أن يحرروا محضراً يبينون فيه أسسباب عزله ليرسله إلى نقيب الأشراف فى إسلامبول، الذى من خصائصه عزل وتولية نقباء الأشراف بولايات الدولة العلية فحرر المشايخ ذلك المخضر ونسبوا له فيه أشياء كثيرة، منها أنه تطاول على السيد منصور اليافى لفتوى أفناها مستنداً مشياء كثيرة، منها أنه تطاول على السيد منصور اليافى لفتوى أفناها مستنداً غير ذلك لم يكن فيها السبب الحقيقى فى عزل الباشا له وهو فى الحقيقة انتقاده على أحكام الباشا على مرأى ومسمع من المقربين إليه.

<sup>()</sup> في الخطط الجديدة السعادة على بشا مبارك أن فوة بصنم الفاء وتشديد الواو بالترب من الإسكندرية و العنة على الشاطئ الشرقي التر و رضيد وفي شمال سوق على بالشاطئ الشرقي التر و رضيد وفي شمال المساطئ المساطئة المساطئ

### سفر إبراهيم باشا إلى الحجاز:

لترجع إلى الكلام على الحملة التى كان جارياً تجهيزها نحارية الوهابيين تحت المرة إبراهيم باشا فنقول أن محمد على باشا لما عزم على معاقبة الوهابيين لعلمه ما تعهدوا به، أمر بجمع ما يلزم من المراكب بساحل بولاق لنقل المؤنسة والمذخائر إلى مدينة قنا لتنقل منها على ظهور الجمال إلى ثغر القصير ثم إلى ثغر ينبع من طريق البحر الأحمر فلما صار تجهيز كل ما لزم لسفر الحملسة سافو إبراهيم باشا من بولاق في يوم ١٢ شوال سنة ١٣٣١ (٣ سبتمبر سنة ١٨٦٦) فوصل ينبع في ٩ ذى القعدة سنة ١٢٣١ (٢٩ سبتمبر سنة ١٨١٦) غرارة قاصداً المدينة المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، فوصلها بعد عشرة أيام وفي اليوم الرابع من عبد الأضحى قام إبراهيم باشا وعسسكره مسن المدينة وأقام في مدينة تدعى الصويدرة واقعة على مسافة متساوية بين فرضي بحدة وينبع وجعلها مركزاً لأعماله لقربًا من هاتين الفرضتين، ثم أخذ في جع ما يلزم من الجمال للزحف على بلاد نجد لكنه لم يجد مساعدة من العرب الجساورة فا المدين اتحدوا مع الوهابين على محاربة المصريين، وشرعوا في مناوشة القوافل بين الصويدرة والموانئ البحرية، فأرسل إبراهيم باشا نخاربتهم ألفي جندى مسن مشاة وفرسان فقابلوهم على بعد يومين وهزموهم شر هزيمة.

فلما لم يروا من الوهايين أقل مساعدة أتوا إلى معسكر المسمرين وأذعنوا بالطاعة لرئيسهم وتعهدوا بإحضار كل ما يطلب منهم من جمال وغيرها ثم قسام إبراهيم باشا من الصويدرة قاصداً مدينة تدعى الحناكية وسار منها إلى مدينة الرس فعاصرها، وفى أثناء ذلك جمع عبد الله ابن سعود جميع ما عنده من القرة والرجال فكانت زهاء أربعين ألفاً من فرسان العرب ومجربها فى الحروب ومسن سوء سياسة عبد الله بن سعود أن استجلب كراهسة القبائسل نحاربسه إيساهم واضطهادهم خصوصاً عرب حرب النازلين بين المدينة المنورة والحناكية فسزرع العداوة معهم وكان قريباً منهم الأمير "أوزون على الأورفه لى" الكردى قائسة مقدمة جيوش إبراهيم باشا ومعه نحو مائة وخمسين من فرسان الأكراد المشهورين

بالهجوم، فلما تقدم عبد الله بن سعود نحو مقدمة المصريين هجهم عليه أوزون بعصكره القدلة العدد الكثيرة القوة وزحف بخيله فى وسط عسكر عبد الله بسن سعود ولحقه عرب حرب مساعدين له لما ذاقوه من الوهسابيين مسن النسهب والسلب، ونزل رصاص الأكراد على عرب ابن سعود مثل المطسر، ودهمسوهم مثل القضاء الميرم لحسن سلاحهم، فمسافة ما يفك الوهابي بندقيته من جراهسا ويولع الفتيلة يكون قد أصابه خمس رصاصات على الأقل. فما مضت برهة من الزمن إلا وقد انكسرت مقدمة عساكر عبد الله بن سعود ورجع القهقرى ومن المراساص هذه الواقعة عرف إبراهيم باشا أن لا صبر ولا جلد للوهابين أمام الرصاص والنار، بل هم رجال بحاريون بالرماح والسيوف على الطراز القسديم ومعهم بنادق المصريين ومدافعهم.

وبعد هذه الوقعة تحصن عبد الله بن سعود داخل مدينة عنيزة – أما إبسراهيم باشا فحاصر مدينة الرسّ، وكان قد احتلها الوهابيون بعد عودة طوسون باشا إلى مصر، وأقام حولها الإستحكامات القوية وعززها بالمدافع وابتدأ فى إطلاقها على سور المدينة بدون أن يسلم العدر، ولما عيل صبر إبراهيم باشا من الإنتظار بعد أن استمر إطلاق القنابل على المدينة ستة أيام متوالية، أمر بالهجوم عليها ليلاً، فهجمت المشاة ومنعت الحيالة الأهالى من الحروج لكن لم تنجح العسساكر للمشرية في هذه المدفعة والتزمت بالرجوع بعد استمرار القتال أربع ساعات.

وبعد أن استمر الحصار ثلاثة أشهر وسبعة عشر يوماً بدون فائدة تصالح مع أهل المدينة على أن يرفع الحصار عن مدينتهم بشروط أهمها: أن لا يدخل المدينة أحد من جنوده وأن لا يقدم لهم الأهالى شيئاً من المؤنة وأنه إن استولت الجيوش المصرية على مدينة عنيزة تسلم إليه مدينة الرس بدون قتال وإن لم ينجح أمامها تستأنف المحاربة ثانية.

ثم قام إبراهيم باشا بجيشه قاصداً مدينة عنيزة فصادف في طريقه بلدة تدعى (الحُبُراء) فدخلها بعد أن دهمها بمدافعه عدة ساعات، وبعد أن أراح جيشه أحد عشر يوماً سافر إلى (عنيزة) فوصلها وبعد أن حاصرها ستة أيــــام ســــلمها لــــه حاكمها المدعو محمد بن حسن بشرط أن يجوز لعساكر الوهابية الذهاب إلى أيّ جهة أرادوا ويتركوا فى البلد كافة ما لديهم من الأسلحة والذخائر، فقبل ذلك إبراهيم باشا ودخل المدينة وأرسل فرقة لإحتلال مدينة الرس كما تقدم لك.

ثم إنه ارتحل من عنيزة ونزل ببلدة تدعى (بُريْدَة) ودخلها بعد قسال قليل وكان صاحبها يقال له (حُجَيُّلانُ) بضم الحاء وفتح الجيم فنفاه الباشا إلى المدينة حيث توفى بعد أيام قلاتل ومنها ذهب إبراهيم باشا مخاصرة بلد تدعى (الشقراء) فوصلها في يوم 18 يناير سنة ١٨١٨ الموافق أوائل شهر ربيع أوّل سنة ١٨١٣ وابتدأ في محاصرةا بدون إمهال وأقام حوضا بطاريات المدافع واستمر في إطلاقها حتى طلب الأهالي التسليم واشترط من بحا مسن جنود الوهابين أهم بعد أن يسلموا سلاحهم إلى إبراهيم باشا يباح هم الذهاب إلى أي جهة ساروا، فقبل منهم ذلك وقيده بأن يتعهد هؤلاء الجند بأن لا يحملوا السلاح مرة أخرى في وجه المصريين وألهم لو خالفوا هاذا السشرط عوقبوا

وعقب هذا الإنفاق فتح الأهالى أبواب المدينة ودخلها بطل مصر إبسراهيم باشا فى ٢٧ يناير سنة ١٨١٨ الموافق ١٤ ربيسع أوّل سسنة ١٣٣٣ ثم تسرك بالمدينة الحامية الكافية وذهب لفتح (الدرعيّة) عاصمة الوهابيين وكانوا يسمونها دار الهجرة وكان كلما مرّ على قرية ودخلها لا يتعرض لأهلها بسسوء ويمنسع عساكره من التعرض لهم ويكتفي بطاعتهم له.

لكنه لم يتوجه تواً إلى مدينة الدرعيّة بل عرّج على مدينة يقال لها (درمة) لمسا بلغه من وجود كثير من المؤن بما وعدد عظيم من الحيول فوصلها وأحرق جزءاً كبيراً منها بالمدافع، حتى تحصن حاكمها وأتباعه فى قصره ولما لم يرغب إبراهيم باشا فى هدم قصره بالمدافع خوفاً من إتلاف ما به من الأشياء الثمينة والحيـــول العربية المطهمة، قبل أن يخرج الحاكم من البلد بشرط أن لا يأخذ شيئاً معه ممــــا فى القصر فسر الحاكم بذلك ونجا بنفسه.

# فتح الدرعية وتسليم عبد الله بن سعود:

مُ توجه إبراهيم باشا بجيشه إلى ناحية الدرعية فوصل أمامها في تسعع وعشوين خلت من شهر جمادى الأولى سنة ١٢٣٣ الموافق ٢ إبريك سسنة ١٨٦٨ وكان جيشه مؤلفاً من خسة آلاف جندى من المشاة والفرسان والسنى عشر مدفعاً، ولما لم يكن هذا العدد كافياً لحصار المدينة بأجمعها لإتساعها، أشار على الباشا أحد أركان حربه الفرنساويين المدعو مسيو (فسير) بحصار القسرى الأربع المحيظة بالمدينة الواحدة بعد الأخرى، حتى إذا احتلسها حاصسر المدينة الأصلية بكل سهولة، فاتبع إبراهيم باشا رأيه ومع ذلك استمر الحسار استة أشهر، ولا حاجة لذكر تفاصيله، ولما رأى عبد الله بن سعود سقوط ثلاث قرى من ضواحى المدينة في أيدى إبراهيم باشا وأنه لابد من التسليم عاجلاً أو آجلاً مال للتسليم وأرسل إلى إبراهيم باشا في يوم ٩ سبتمبر سنة ١٨١٨ يطلب منه ايقاف القتال ريشما يتم بينهما الإتفاق فأوقفه، وأتى عبد الله بسن سعود إلى معسكر إبراهيم باشا فاكومه، وبعد محادثة طويلة تم الإتفاق على أن تسلم معسكر إبراهيم باشا فاكومه، وبعد محادثة طويلة تم الإتفاق على أن تسلم معسكر إبراهيم باشا فاكومه، وبعد محادثة طويلة تم الإتفاق على أن تسلم سعود إلى القسطنطينية كما هى رغبة السلطان فلبي إجابتسه وتوجسه إلى داره سعود إلى القسطنطينية كما هى رغبة السلطان فلبي إجابتسه وتوجسه إلى داره ليتماه بلسفر إلى مصر ومنها إلى القسطنطينية.

ولما بلغ محمد على باشا خير انتصار نجله على الوهــابيين وتبديـــده إيــاهم ودخوله عاصمتهم أطلقت المدافع من القلعة، وذكر الجيرتـــى فى أخيـــار ســــنة ١٣٣٣ أنه فى سابع شهر ذى الحجة الحرام وردت بشائر من الحجاز برسالة من عثمان أغا الوردانى أمير ينبع بأن إبراهيم باشا استولى على الدرعيّة، فسرّ الباشا الحجد سروراً عظيماً وانجلى عنه الضجر والقلق وأنهم على المبشر، وعنــــد فلك ضربت مدافع كثيرة من القلعة والجيــزة وبــولاق والأزبكـــة وانتــشر

المبشرون على بيوت الأعيان لأخذ البقاشيش، وفى ثانى عشرة وردت مكاتبات بذلك من إبراهيم باشا نفسه فأكثر من ضرب المدافع من كل جهسة واسستمر الضرب من العصر إلى المغرب بحيث ضرب بالقلعة خاصة ألف مدفع وصدرت الأوامر بتزيين المدينة ثلاثة أيام متوالية وفى كل يوم يطوف المنادى ويكرر المناداة بالشوارع على الناس بالسهر والوقود والزينة وعدم غلق الأبواب ليلاً وفحساراً. (اهس ملخصاً).

# وصول عبد الله بن سعود إلى القاهرة:

ثم تم بالسرور وكل الحبور بوصول عبد الله بن سعود إلى القساهرة وكان وصوله إليها في يوم الإثنين سابع عشر محرم سنة ١٩٣٤ الموافق ١٧ نسوفمبر سنة ١٩٨٨ فلدخل من باب النصر ومعه عبد الله بكاش قبطان السويس وهو الكب على هجين وأمامه طائفة من الدلاة فذهبوا به إلى بيت إسماعيل باشا ابن الباشا فاقام يومه وذهبوا به في صبيحة اليوم الثاني إلى عزيز مصر بسراى شهرا المباشأ فلما دخل عليه قام إجلالاً له وقابله بالبشاشة وأجلسه بحداثه، وحادثه في أمسر الحرب فقال له الوهابي إن الحرب سجال قال له: وكيف رأيت إبراهيم باشا قال: شجاعاً مقداماً بدل همته، وقد دافعنا عن ديارنا دفاع الأبطال حتى كان ما قدره الله، فوعده الباشا بالسعى لدى الباب العالى ليعفو عنه فانصرف الوهابي وعاد لمتزل إسماعيل باشا ثم سافر إلى القسطنطينية في يوم الأربعاء التاسع عسشر من شهر محرم سنة ١٩٣٤ الموافق ١٩ نوفمبر سنة ١٨١٨ وقتل عند وصوله للقسطنطينية.

أما المجوهرات التي أخذها الوهابيون من الحجرة النبوية حين دخلوا المديسة المنورة سنة ١٩٧٠ فردّها عبد الله بن سعود إلى إبراهيم باشسا منسها الحجسر الألماس المسمى بالكوكب الدرّى فأعاده الباشا إلى محمله وأما مسا نقسص منسها فادعى الوهابي ألها بيعت وصرف ثمنها في الحروب، ووزع جانب منسها علسى رؤساء القبائل فبدّدوها.

موت طوسون باشا:

ولا حصل فى أثناء هذه الحروب من الأمور المهمة التى ينبغى ذكرها مسوت المرحوم طوسون باشا نجل الباشا فتوفى فى برنبال أمام مدينة رشيد فى ليلة الأحد سابع ذى القعدة سنة ١٨١٦ الموافق ٦ يوليه سنة ١٨١٦ عقب مسرض أتساه فجأة ولم يمهله إلا عشر ساعات فغسل و كفن ووضع فى صندوق خشب ومسير به من طريق النيل إلى القاهرة، هذا ولم يتجاسر أحد ياخبار والده ولبس الكسل سربال الحيرة وصاروا فى حيرة من تبليغ هذا الخير المشئوم إلى والده فدخل عليه كتخدا بيك آخذاً فى البكاء والإنتحاب فعلم الباشا حقيقة الأمر وحزن لفقده عزنا شديداً، ثم أمر ياعادة الجنازة حسب العادة فجهزت وسير بحا إلى الإمسام الشافعي وواره التراب فى المقبرة التى أعدها الباشا لنفسه وعائلته وسار والسده خلف نعشه ينظر إليه ويبكى.

وتوفى طوسون باشا رحم الله الجميع، وهو فى مقتبل العمر ولم يبلغ عمره إلا عشرين سنة وكان أبيض ذا جسم، بطلاً شجاعاً جواداً له ميل للمصريين قائماً بأوامر الديانة الإسلامية تخشاه العسكر وقحابه مع المخبة الزائدة لأنه كان يكافئ ذا العمل الصالح بالبر والإحسان وذا العمل السئ بالذل والهوان، اقتداء بقوله عزوجل "إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسائم فلها" وقلما يوجد مثل هسذا الشهم المستد الرأى الذكى الفطرة، وعلى فراقه يحق للعيون أن تدمع وللقلوب أن تجزع وللأحشاء أن تتميز وللأكباد أن تحتوق. ولما انتهى الحوب وانشر لواء الأمن فى جميع الجهات الحجازية ونجد عاد الأمير إبراهيم باشا إلى مسصر مسن طريق القصير فقنا فالنيل إلى القاهرة فوصلها فى يوم الخميس ٢١ صسفر سسنة طريق القصير فقنا فالنيل إلى القاهرة فوصلها فى يوم الخميس ٢١ صسفر سسنة

 تصوير مجسمات وتماثيل وأشكال غريبة، ولما أصبح يوم الجمعة دخل إبسراهيم باشا فى موكب حافل من باب النصر وشق المدينة وعلمى رأسمه الطيلسسان السليمى من شعار الوزارة، وقد أرخى خيته بالحجاز وحضر والده إلى جسامع الغورية بقصد التغرج على موكب ابنه وطلع بالموكب إلى القلعة ثم رجع سائراً بالهيئة الكاملة إلى جهة مصر القديمة ومرعلى جسر من مراكب أقيم على النيل بين مصر القديمة وجزيرة الروضة وذهب إلى قصره واستمرت الرينة والوقسود والسهر ليلاً وعمل الحراقات وضرب المدافع فى كل وقت من القلعة، ومغان وملاعب فى مجامع الناس سبعة أيام بلياليها فى مصر الجديدة والقديمة وبسولاق وهيع الأخطاط.

وبعد ذلك أخذ محمد على باشا في إصلاح أحوال المصريين زراعية وصناعية وعلمية وغيرها، واستدعى لهذه البغية كثيراً من الإفسرنج وكسذلك شسرع فى ترتيب الجيش على النظام الجديد وبينما هو يفتكر فى المسائل المؤدّية إلى هسذه البغية إذ قدم إلى مصر رجل فرنساوى يدعى (سسيف) مسن ضسباط الجسيش الفرنساوى، فاستخدمه لهذا الفوض ولما كان فذا الرجل شأن عظيم فى كافسة الحروب التى حصلت فى بلاد اليونان والشام أردنا أن نأتى بترجمته وكيفية مجينة إلى مصر قبل الشروع فى تفصيل هذه الحروب وما نشأ عنها من تداخل الدول الأوربية.

## ٤ - ترجمة سليمان باشا الفرنساوي\*

ولد والد هذا القائد الشهير في ٢٦ يوليه سنة ١٧٥٤ وكان أبوه مزارعاً مقيماً بضواحي مدينة (ليون) (١) من أعمال فرنسا واسمه (انسلم سيفوس) وشب بين أهله حتى بلغ سن المراهقة فلم يوض بصنعة أبيه فتركه وذهب إلى رجل كان يصنع البرانيط ليتعلم منه ومكث عنده حتى برع في هذه الصناعة ثم سسافر إلى مدينة (ليون) واتخذ له فيها حانوناً يعمل به البرانيط واشستهر صسيته بسذلك خصوصاً في الجهات انجاورة لها، وصار كل من لا يستعمل برانيطه لا يعسد في فاشتغل بصناعة الآلات وازدادت ثروته اتساعاً عظيماً حتى طمح نظره إلى المعالى فاشتغل بصناعة الآلات وازدادت ثروته، وتزوج في سنة ١٩٨٦ بابنسة أحسد الطحانين وكانت فقيرة لا تقدر على دفع مهرها كما هي عادة الإفرنج ولم يكن فما إلا شباها وعفافها وجماها، فساعدته مساعدة عظيمسة في أشسغاله الكشيرة وصارت تفرح لفرحه وتحزن لحزنه شأن الزوجة الصالحة التي تشارك زوجها في السراء والضراء وكانت ولوداً فلم تأت عليه سنة ١٩٧١ إلا وكان له منسها المسراء والضراء وكانت ولوداً فلم تأت عليه سنة ١٩٧١ إلا وكان له منسها العماد وكانت ولوداً فلم تأت عليه سنة لشبينة الذي حسضره وقست العماد وكانت ولادته في ١٧ مايه سنة ١٩٨٨.

وفى أثناء هذه المدة ابتدأت الثورة الفرنساوية الشهيرة فى الظهور وكان مسن دأب حكام ذلك الوقت قتل الأشراف وهدم قصورهم خصوصاً المشيدة البنيان القوية الأركان التي كانت تشبه القلاع لأغم كانوا يصطنعونها ليحتمسوا فيهسا

<sup>.</sup> " ثرنا أن نجط هذا موضوعا لفصل لأنه يشكل موضوعا مستقلا استطرد فيه المؤلف بشكل خاص، وإن كان له صلة بالموضوعات الثالية (المحرر).

له كمنه بكوره وعند سنو را مصار و كر وسار و كله على ملتقي نهرى السون و الرون اسمت سنة ١١ قبل المسيح تقريبها أبي و مه مدينة من أعصال فر نسا و قمة على ملتقي نهرى السون و فلافته أو تصدت تجار تها في في الم الإمبر الطور أو غسطوس و خلافته أو تصدت تجار تها لا فهدية من قبيل الأمبية الكن اشتمل حالها عين أعذا الرومانية الأمبية المنافقة أبي المنافقة المنافقة أبي المنافقة أبي المنافقة المنافقة

أحياناً عند شن الغارة عليهم، كما كانت عادهم فى تلك الأعصر، وكان بجوار مدينة (ليون) شريف يدعى الماركيز (دى بارال) له قصر باذخ به قلعة فنظاهر باللخول فى حرب الجمهورية خيفة من أن يضطهده الجمهوريون وشرع فى بيع قصره حتى لا يكون ثمة داع لإضطهاد الجمهوريين إياه، فلما علم والد المترجم بنوايا الماركيز اشترك مع ثلاثة من الفلاحين واشتروا القصر مع قلعته بنمن بخس على شرط هدمه فقبل هدمه، ثم شرع (انسلم سيفوس) هو وشركاؤه فى بيع ما كان فيه من الأمتعة الشمينة والأثاثات الفاخرة والأسلحة القديمة فربح من ذلك مبالغ جسيمة، ثم ابتدأ فى هدم القصر حسب شروطه فسساعده الحسط بقتل الماركيز، الذى قتله الجمهوريون عند وقوفهم على حقيقة حاله وكنسه خسيره، فتخلص بذلك (انسلم سيفوس) من تنفيذ شرطه الذى ربما استغرق جلّ ما ربحه من بيم الأثاث.

هذا وكان (يوسف سيف) المترجم حاد الطبع شكس الأخسلاق لا يقبل نصائح والده ولا أوامره ولا يطبع إلا هوى نفسه، وكان في ذلك ضرره فلمسا أراد والده أن يمرنه على أشغاله لم يجد منه إلا أذناً صماء وكان يتسرك مسترل والديه ويرتع في الفلوات مع الصبيان، وحين كان يعود إلى والده وقد رأى منه عدم الهداية والإمتثال يذيقه أنواع الأذى كالضرب المؤلم والشتم الفظيع فحسين يرى ذلك من أبيه يهرع ثانياً إلى ما كان عليه وهلم جراً.. ولما يئس والده مسن إصلاح أخلاقه وتقويم ما اعوج من طباعه أدخله المدرسة البحرية في أواخر سنة إصلاح أخلاقه وتقويم ما اعوج من طباعه أدخله المدرسة البحرية في أواخر سنة إصلاح عمسره إذ إلى عمسره إذ

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>لما استولت الأحزاب المتطرفة على أنمة الحكومة الفرنساوية سنة ١٩٧٦ أن التت هدم أركان الهيئة التعيمة يرمئها ومما غيرته القاريم المسيحي واستخلسته بشاريخ جديد التداوه يوم ٢٧ مستمبر سنة ١٩٧٦ وغيرت لبضنا الساء الأثمير بالساء توافق حالة القصل من حرا أو برد أو هواه أو مطر أو تلج إلى غير ذلك وجعلت الشهر تلاثين يوما يقسم الى تلاثة أعشار (ويكذا) وجعلت غمسة لهام أو سنة نسيناً في أقر السنة.

فلم تمذب طباعه صعوبة أحكام القانون البحرى ولذلك لم يرتق في الرتب بل بقى في درجة صف ضابط مع أنه كان متصفاً بالشجاعة وسكون الجأش عنسد الخطر، فحضروا واقعة (ترافلجار)(١) سنة ١٨٠٥ ولم يبلغ من العمر وقتئذ إلا سبع عشرة سنة وهو في رتبة صف ضابط في الألاى الثابي من الطه بحية البحرية ولم ترعه مخاوف هذه الواقعة الهائلة التي انتصر فيهـــا الأمـــيرال (نلـــسون)(٢) الإنكليزي على دوننمات فرنسا وإسبانيا معاً وجرح في ذراعه الأيمن جرحاً غير ذي بال ولما شفي منه توجه مع الدوننمة الفرنساوية إلى جزائر (أسور) وجزائر (كناريا) وبقى مدّة سنتين في السفن الطرّادة عن شواطئ إفريقيا الغربية وأوربا، ومع ذلك لم تؤثر هذه الصعوبات الشاقة في طباعه بل استمر على ما كان عليه من عدم طاعة رؤسائه والإذعان لأوامرهم، حتى غضب عليه في يوم من الأيام أحد الضباط ورفع عصاه ليضربه فأخذها منه وطفق يضرب ذلك الضابط بجسا حتى كسرها، فوضعت لذلك فيه الأغلال، وسجن إلى أن يحكم عليه بالاعدام رمياً بالرصاص كما هو حكم القانون العسكرى ولكن لم ينفذ هذا الحكم عليه لأن أحد رؤساء الجيوش وكان قد خلَّصه المترجم من الموت في إحدى الوقـــائـع سعى في حصول العفو عنه من الإمبر اطور نابوليون الأول فلم ينجح سعيه في العفو عنه، فتحيَّل له في خروجه من السجن وأرسله إلى أحد أصدقائه وكيان أمير الاي من الفرنساويين الموجو دين إذ ذاك في إيطاليا فقبله في ألايه بصفة نفــــ عسكرى وذلك في ٢ مايو سنة ١٨٠٧ وغير اسمه من ذلك العهد (بانسسلم سيف) على اسم والده لئلا يعرف ولم يزل هذا القائد مساعداً له حتى حصل

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> للطرف الأغر (المحرر).

<sup>(1)</sup> ولد هذا الأمير أل الشهير سنة ١٧٥٨ ونخل البحرية ولم يبلغ من العمر إلا اثنتي عشرة سنة واستاز بين أثر تعني أمرة منه المحرورة التريف) أثر تعني مكرة المريفة ا

على رتبة أونباشى بعد أن دخل الجيش بثلاثين يوماً فى ٢ يونيه سنة ١٨٠٧ ولم يتعرض أحد لهذه الترقية لأنه كان محبوباً عند هذا الجيش للطفه وحسن أخلاقه فى نظرهم وشجاعته لا سيما فى استعمال كافة أنواع الأسلحة، وقوّته كانـــت تغرس مهابته فى قلوب أقرانه.

ولم يزل فى رتبته التى أعطيها لم يتعدّها إلا بعد مدة وذلك أنه فى إبريل سنة مدية (ذلك أنه فى إبريل سنة مدية (مينينج) (أ) وفى 10 إبريل من هذه السنة أرسل قائد هذا الألاى أربعة مدينة (مينينج) (أ) وفى 10 إبريل من هذه السنة أرسل قائد هذا الألاى أربعة من الجند منهم (انسلم سيف) للإستكشاف تحت إمرة أحد الضباط فتوغلوا فى البرحتى وقعوا فى كمين من الأعداء كان يتربص فى هذه الجهة فرصة فأحاط به الأعداء إحاطة الهالة بالقمر فسقط فى أسرهم وقد أصيب بثلاث جراح وطلسق نارى بعد أن قتل حصانه تحته فحرم لذلك من حضور الوقائع المهمة التى انتصر فيها نابوليون على النمساوية نصراً مينا وسيق مع الأسرى إلى بسلاد (هنكاريا) (أ) حيث ضمدت جراحه ولم يمض عليه زمن طويل حتى نقه ولما بليخ عما الشفاء دخل فى خدمة أحد أمراء المجر فكان يعامله كساحب مخلص لا كعدو أوقعه الحرب فى ربقة الأسر ولذلك لم يتمكن من الرجوع إلى فرنسا إلا بعد أن أقام سنين أسيراً.

ولما عاد إليها لحق بألايه وكان معسكراً فى مدينة (فيزول) من أعمال فرنسا وترقى إلى رتبة جاويش مكافأة له على ما قاساه من عناء الحرب وشدّة الأســـر وكان ذلك فى ١٦ يوليو سنة ١٨١١ ثم سافر ألايه إلى بلاد (هانوفر) بألمانيا فى نوفمبر سنة ١٨١١ وانتظم فى سلك الجيش المعدّ للهجوم على روسيا وكان مؤلفاً من ستمانة ألف مقاتل ما بين فرنساوين وألمانين وإيطالين وغيرهم مـــن

<sup>(&</sup>lt;sup>()</sup>مينينج وتسمى بالأمانية (منكن) أو ميونخ أجمل بلاد أمانيا وهى تحت مماكة (بغاريا) الداخلة منمن أمير الطورية أمانيا أمست منة 917 ميلادية وتشمر بعمل الييرا وبها مبان صومية فى غاية الإنتظام وكلير من المدارس ومعا يستحق الذكر دار كتبها التي تحتري على نيف وأو بعمانة ألف نسخة من الكتب المطبوعة وعشرة الإن نسخة من كتب خط اليد ويلغ عد سكاتها 700 ألف نسمة. (ألمجر (أمعر ).

كافة ثمالك أوربا الخاضعة لفرنسا فعير أهر (نيمين) في ٢٤ يونيه سسنة ١٩٨٧ وقر (دنير) في شهر أغسطس التالي، وكانت الجيوش الروسية تنسحب متقهقرة أمام الجيوش الفرنساوية بدون قتال، كالهم لا يريدون المدافعة عن وطنهم ومساكات هذه القهقرى إلا حيلة أرادوا بما أن يطمعوا الفرنساويين في الدخول إلى داخل السهول الروسية ثم يقطعون عنهم خط الرجعة بلا تعب ولا نصب، ولقد نجحت هذه الحيلة وتوغل نابوليون في البلاد الروسية حسق وصسل مدينسة رهسكر) ودخلها عنوة بعد واقعة (موسكووا) التي كانت سبباً لتخليد اسم (الماريشال بين) في التواريخ في ٧ سبتمبر سنة ١٨١٧، لكس آلي السروس على أنفسهم أن لا يسلموا المدينة للفرنساويين إلا بعد أن يحرقوها ولم يتيسمر الخورة لها ما يكفى مؤنة هذا الجيش الجرار لا سيما وأن الروس أحرقوا كاف المزوعاقم وكانت المسافة بين موسكو والبلاد التابعة لفرنسا شاسعة ولم يتيسر مرروعاقم وكانت المسافة بين موسكو والبلاد التابعة لفرنسا شاسعة ولم يتيسر فم الإتيان بالمؤن والذخيرة منها عزم نابوليون علسي الرحيل مسن الروسيا من الروسا عساكر القوزاق عليهم ولم يعد إلى فوانسا إلا أقل من النصف.

وكانت هذه الوقعة أول أفول نجم نابوليون وفاتحة انكساره حتى لم يقم لسه بعدها قائمة وقد رقى المترجم أيضاً إلى رتبة باشجاويش بعد عودته من الروسيا إلى رتبة ملازم ثانى فى ٥ يونيه سنة ١٨١٣ بعد أن اشتهر فى وقعة (بسوزن) فى ١٢ فبراير سنة ١٨١٣ واستحق الثناء من رؤسائه وطعن فى هذه الوقعة برمح

<sup>(1)</sup> ولد هذا العاريشال سنة 1791 بقرية صغيرة ضعمت إلى العائف بروسيا سنة ١٨٥٥ وكان أبوه صناتع بر اسيل و وضوع غيرة العارض المناتج المسلم المناتج بعرض فرنسا سنة ١٨٥٧ على هيئل لم يبلغ سنه ١٨٥ سنة وضعية النهيز القوت المسلم المناتج المنا

طعنة كادت تكون القاضية ولقد اشتهر (سيف) بين أقرانه بالشجاعة والنخسوة وليات الجأش فكان لا يرهبه رئيس ولا أمير ولا الإمبراطور نفسه، لأنه كان المسالكاً في طريق الواجب المطلوب منه لا يخشى لومة لائم ويحكى عنسه حادثة غربية تدل على قوّة بأسه وزيادة طيشه وذلك أنه بعد وقعمة (بسوتزن) في ٢٦ مايو سنة ١٨٦٣ كتب اسمه في قائمة من استحقوا نيشان الشرف (أ) (ليجيون دونور) فناداه الإمبراطور أمام الصفوف ليقلده النيشان بيده تشريفاً لسه علسى أقرائه فاحر وجهه وقفل راجعاً إلى مركزه بدون أن يستلم النيشان فغسضب رؤسائه فاحر وجهه وقفل راجعاً إلى مركزه بدون أن يستلم النيشان فغسضب الإمبراطور لذلك وقال لولا ما اشتهر به (سيف) من الشجاعة لبطسشت بسه ولكني عفوت عنه وكفاه بعدم إعطائه هذا النيشان جزاء.

غم امتاز أيضاً عن أفرانه حين دخل جيش الدول المتحدة إلى أراضى فرانسما في أوائل سنة ١٩٨٤ بعدة أمور تدل على شجاعته وقوّة جنانه وأنه لا يتاخو عن اوائل سنة ١٩٨٤ بعدة أمور تدل على شجاعته وقوّة جنانه وأنه لا يتاخو عن وطنه شأن كل رجل حركته المحبة لمسقط رأسه واستفرته النخوة الوطنية وذلك أن قائد ألايه لما بلغه أن بعض عساكر وضباط القوزاق الروسيين محتلون قرية لا تبعد عن الموقع المعسكر هو فيسه إلا ثلاث في اسخ، أراد أن يستطلع حقيقة هذا الخبر وطلب أن أحد الضباط يعرض نفسه لهذا الإستكشاف فلم يجب طلبه إلا (سيف) فاستصحب معه بعصض الفرسسان وهجم على نقطة العدو وقتل بعضهم وأسر الباقى فاستحج بغلك رضا رؤسائه وعجم على نقطة العدو وقتل بعضهم وأسر الباقى فاستحق بذلك رضا رؤسائه هنأه على شجاعته أمام بقية الجيش ورقى (سيف) بذلك إلى رتبة ملازم أول في هنأه على شجاعته أمام بقية الجيش ورقى (سيف) بذلك إلى رتبة ملازم أول في المارث سنة ١٩٨٤ ونقل إلى الألاى الرابع عشر وكلف بحمل بيرقه ولكن

<sup>()</sup> هو نيشان لمسه بونابرت في 19 مايو سنة ١٨٠٧ حين كان تقصلاً أو لا قبل أن يصير لهبر لطور ويلتب بنابوليون الأول ولقد طرك على هذا النيشان عدة تغير أت تبدأ لتغير فحكومات لكن لم يبطل بالكلية أتملق الأهلي به لأنه يفكر هم يلتئصار لقم الحديدة على أوريا

الفرنساوية ودخولهم مدينة باريس وإجبارهم نابوليون على الإستقالة ونفيهم إياه لأول مرة فى جزيرة (إلبه) وسافر نابوليون فى ٢٠ إبريل سنة ١٨١٤ مودعًـــًا عساكره فى حوش قصر (فونتبلو) وأعقب سفره دخول لويز الشامن عسشر مدينة باريس التى لم يتمكن من الدخول إليها إلا بمساعدة الأجانب له.

فانتهى الحرب بذلك وأفاقت الأهالى من هم الحروب وما يتبعها من الكروب مع إن الفرنساويين كانوا يؤثرون استمرار القتال، ولو كان فيه فنــــاؤهم عـــن آخرهم، أولى من وطأة الأجنبى أرضهم ولكن للدهر حالات وللوقت ضرورات توجب الوطنى لتحمل وجود الأجنبى فى بلاده بصفة حاكم أو مالـــك معلـــلاً نفسه بالحصول على الإستقلال السياسي قريباً كان ذلك أو بعيداً.

هذا ولم يرض (سيف) أن يبقى فى خدمة حكومة تعضدها العساكر الأجبية، لغاية فى النفس لا خير تعود ثمرته على بلاده، كما كان يظن أحسزاب (١٠ لسويز النامن عشر، فرجع إلى بلده (ليون) حيث كان أبوه وأقاربه مقسمين فكانوا النامن عشر، فرجع إلى بلده (ليون) حيث كان أبوه وأقاربه مقسمين فكانوا يجمعون به ويسلون أنفسهم عن هذه المصيبة بتذكر مجد فرنسا وما نالته مسن الفتوحات فى زمن هذا الرجل الذى تحدث بذكره الركبان وخسشى بأسه القاصى والدان حتى وافاهم خبر رجوع نابوليون من منفاه ونزوله إلى السبر فى خليج (جوان) بالقرب من مدينة (كان) فى أول مارث سنة ١٨١٥ أى بعسد تنازله عن أريكة الإمبراطورية بعشرة أشهر.

ولما شاع خبر عودته تجمع ضباط جيوشه المظفرة وطفقوا يهيجون الأهسالى على حكومة لويز الثامن عشر ويذكرونهم بمجد نابوليون وانتصاره على جيوش أوربا بأسرها غير مرة ويقولون لهم أنه لم ينهزم فعلاً بل خانه بعض قوّاده اللين قابلوا نعمته بالكفران وخانوا وطنهم العزيز وساعدوا الأجانسب علمى إذلال مواطينهم طمعاً فى الدنيا وحباً فى المال الذي سعوا فى اكتسابه بدون مراعساة شرف ولا ذمة ولا حرمة وطن.

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل (المحرر).

وكان (سيف) المترجم من أعظم نصراء نابوليون فى مدينة (ليسون) فكان يدخل القهاوى والتياترات وكافة المجتمعات العمومية لتهييج الأهالى وإثارةم على الحكومة المعضدة من أعداء الوطن والأمة ولم يكن ذلك منه طلباً لإقتياء النووة والترقى إلى الرتب العالية بل حباً منه فى استخلاص وطنه وتطهيره مسن احتلال الأجنبي فيه.

ولم يكن مع نابوليون عند نزوله على شواطى فرانسا إلا تسعمانة رجل، ومع كون جنوب فرانسا من حزب البوربون، لم يخش نابليون من التوغل فى السبلاد مع قلة حرسه لفرط شجاعته وقوة بأسه حتى قرب من مدينة (جرينوبل) إحدى مدن فرانسا الحصينة فأرسل حاكمها عساكر الحامية لقتال نسابليون وحاميت والإتيان به أسيراً إلا أن الجنود لما رأته تذكرت مجدها الأثيل فلم تجسس على مطاردته بل انضمت إليه وصافحته وصاحبته إلى مدينة (جرينوبسل) وكان دخوله فيها فى التاسع عشر من مارث.

فلما رأت حكومة البوربون الإسراع فى تقدمه نحو مدينة (ليون) وظهر لها أن غلب الضباط والقواد كارهون لها وماتلون إلى نابليون أرسلت إلى (ليون) الكونت (درتوا) أخما الملك ليقود حاميتها المؤلفة من خمسة عشر ألف عسكرى فاستعرضهم فى ١٠ منه ولما رأى على وجوههم علامات الميل لنابليون ويسئس من مساعدهم سافر من (ليون) فى صبيحة ١١ من الشهر وبعد سسفره أعلسن الجند الإنحياز خزب الإمبراطور فدخلها فى مساء اليوم نفسه ثم سافر منسها فى اليوم الثالث عشر منه قاصداً باريس الزهراء، ودخلها جهاراً بسين صفوف الوم الثالث عشر منه قاصداً باريس الزهراء، ودخلها جماراً بسين صفوف فى مرور من جنسوب فرنسا إلى شماها.

ولما عين الجنوال (جروشي) قائداً عاماً للفرقة العسكوية في مدينة (ليـــون) وضواحيها وسمع بما أتاه (سيف) من المساعدة لنابليون، كافأه على ذلك بتعيينه ضمن أركان حربه ورقاه إلى رتبة يوزباشى ولكنه لم يحظ بما، لأن الإمبراطور لم يلبث إلا قليلاً وهزمته جيوش انكلترا وبروسيا المتحدة فى وقعمة (وترلسى فى يلبث إلا قليلاً وهزمته جيوش انكلترا وبروسيا المتحدة فى وقعمة (ولنجتون) (١٦) الإنكليزى دخلت الجيوش باريس ولم يسع نابليون إلا التسليم لياسه من الظهور على أعدائه حيث لم يبق فى فرانسا جيوش مدرية فركب فى ١١ يوليو السشفية المسماة (بلوروفون) وقصد بلاد الإنكليز ووضع نفسه تحت همايتهم، لكن خانه المدو فسيق إلى النفى فى جزيرة (سانت هيلينه) الواقعة فى الأوقيانوس الأطلانطيقى فى المنطقة الحارة ومكث بما ست سنوات إلى أن قضى نجسه فى ٥ مايو سنة ١٨٧١.

هذا وبعد دخول البوربون فى فرنسا عقب هذه الواقعة أمر (لويس) الشامن عشر بتشكيل مجلس حربي مخاكمة القواد والضباط الذين انضموا إلى نسابوليون حين أرسلوا مخاربته والقبض عليه فأقيمت الدعوى الحربية على تسمعة عسشر جنرالاً ومارشالاً وكان من ضمن هؤلاء وفى مقدّمتهم المارشسال (فى) الملقسب بيرنس مسكووا نسبة إلى البلدة التي انتصر فيها نابليون على الجيوش الروسسية وكان هذا النصر بسبب ما أظهره المارشال من السشجاعة والمعرفسة فى فنسون الحرب.

وسبب محاكمته أنه لما كان نابليون عائداً من منفاه الأول أرســـلته حكومـــة البوربون نحاربته وأخذه أسيراً فسافر معترفاً لها بذلك لكنه لما تقابل معه تـــذكر

<sup>(1)</sup> ولد الدوك دى والتجوّن سنة ١٩٧٨ فى إحدى مدانن أو لاندا من عائلة حديثة الشرف وتعلم القنون العربية فى مدينة (قبر) من الصافح أفيرها من أصل الحى فى مدينة (قبر) من أصلى المن فى فى مدينة (قبر) من أصلى المن فى عدة وكذات على المنافح ا

نعمته ومصاحبته له فى سائر الحروب ومشاركته إياه فى غالب انســـصاراته بــــل أشهرها، وأمالته إليه عوامل المحبة التى كانت تجره نحوه من جهة، وميل العساكر التى تود الإنضمام إلى نابليون من جهة أخرى فانضم إليه بعسكره.

ولما بلغه الخبر بإصدار الأمر بالقيض عليه لم يصدقه حيث أن معاهدة ٣ يوليه سنة ١٨٥٥ أقرت بالأمان لكافة الضباط الذين انحازوا إلى نابليون ولم يجزم بأن حكومة متمدنة تقر على شئ ولم تنفذه، فلذلك لم يبرح بلده مسع أن إخوانسه وخلانه عرضوا عليه البراح وبذلوا له جميع ما يلزمه من المال والرجال للخروج عن أرض فرنسا والإلتجاء إلى حكومة أخرى فلم يجبهم لذلك وبقى حتى قبض عليه في يوم ٥ أغسطس سنة ١٨٠٥ وفي أثناء سفره مخفوراً بأنفار الشرطة إلى مدينة باريز لإيقاع الحكم عليه عرض عليه أيضاً بعض أصسحابه أن يأخسفوه عنوة من الخفر ويهربوه من فرانسا فمنعته نفسه الأبية أن يأتى هذا الأمر السدى ربما ينسب به إلى الجبن والنذالة فلما وصل إلى باريس وسجن بما ألسف بعسض الضباط عصبة قوية وكان المحرض عليها (سيف) وتشعبت فروعها في أكنساف المواس قصد تخليص المارشال (بن) من القتل فلم يقبل ذلك وآثر المسوت على باريس ونفذ عليه الحكم في يسوم الحياة مع الهرب فحكم عليه بالإعدام رمياً بالرصاص ونفذ عليه الحكم في يسوم لا كي بصمبر سنة ١٨١٥ فمات على شهامته وفرط شجاعته مأسوفاً عليه من كل وطفى إلا من على بصرهم غشاوة.

ومما يحسن ذكره هنا أنه أثناء المرافعة والمدافعة قام أحد المحسامين المكلف ين بالمدافعة عنه وطلب عدم اختصاص المجالس الفرانساوية عموماً بمحاكمته لأنسه ليس فرانساوياً لكون البلدة التي ولد فيها سلخت عن فرانسا وألحقت بالمانيسا فقام عند ذلك المارشال (بن) وقال إني لم أزل فرانساوياً وإين أود الموت كذلك وأوثره على أن أعيش أجنياً عن وطني الذي تربيت فيه واستظللت تحت سمائسه ونلت الرتب العالية في المدفاع عنه. وبعد موت المارشال (ف) ضاق بسيف الحال ولم يكن عنده ما يسد به رمقه لأنه أراد الدخول في عداد الجيش الذي ألف بعد حل الجسيش السدى ساعد نابليون، فلم يجد لذلك سبيلاً ولم يقبل في مسصالح الحكومة أيسضاً لتسشيعه للإمبراطور، فاشتغل آخر الأمر بالتجارة في الحيول والعربات فنجح فيها قلسيلاً ولكن لم يكفه ربحه من ذلك لما كان متعوداً عليه من كثرة النفقة والميل للملاذ، فتركها ودخل في إحدى العزب مديراً وكان ذلك في ١٠ إبريل سسنة ١٩٦٦ لكنه لم يرض بهذه الوظيفة لحقارها بالنسبة لما كان فيه أولاً مسن علسو الرتبة والدرجة فعاد إلى تجارة الحيول ثانياً ولم يزل في هذه المهنة حتى نفد ما كان عنده من المال وبلغ من حاله أنه لم يقدر على دفع أجرة مترله الذي كان يسكنه.

ولما ينس من بلوغ الثروة التي كان يسعى دائماً وراءها في باريس باع ما بقى عنده من العربات والحيول ورحل إلى مدينة (ليون) وأقام عند عمه مدة مختفياً خشية من مطالبة غرمائه له ومضايقتهم إياه فلما علموا بمكانسه ذهبوا إليسه وصاروا يطالبونه ويعنفونه ويهدونه بالمرافعة أمام المحاكم حتى ضايقوه مضايقة شديدة حملته على المهاجرة إلى بلاد إيطاليا وكان ذلك في أوائل سسنة ١٨١٩ المكة ملعه أن شاه العجم يريد أن يستخدم بعض الضبط الأورباويين لتنظيم جيوشه على الطراز الأوربي الجديد فرغب في ذلك ولكن رأى أنسه لا يمكنسه السفر إلى مثل هذه البلاد بدون توصية عظيمة فتحير في أمره ثم أرسل خطاباً إلى الكونت (دى سيجور) يطلب منه المساعدة في هذه المسألة.

فلم يمض إلا أيام قلائل حتى ورد إليه من الكونت خطاب يخبره فيه أن الأولى له المعدول عن السفر إلى العجم والتوجه إلى مصر لوجود كثير من الفرانساويين بما تسهل عليهم مساعدته وأرسل يوصى به الفرانساويين المقيمين فى القطر المصرى ليقدموه إلى محمد على باشا الذى كان آخذاً وقتئذ فى عمل كل ما يعود علمى مصر التى اختارها وطناً له من الحير العميم والنفع الجزيل، وكان يقبل كل مسن

يساعده على إنفاذ مشروعاته من حيز الفكر إلى حيز العمل من أى جنس كان غير مراع فى ذلك شيئاً سوى مصلحة البلاد المصرية فإنه كان يستعمل الأجانب للوصول إلى هذه الغايات ويستعين بمم كالآلات لتقدم بلاده فى مدارج الكمال وتأسيس المدارس والمعامل والإسبتاليات وفتح الورش وحفر السرع لنسسهيل الرى وغير ذلك. وكان من حسن إدارته أنه منى نشأ من المصريين رجال أكفاء يقومون بما تقدم حق القيام استغنى بجم عن الأجنبيين وولى مكافحم من نبغ مسن المصريين.

#### \* \* \*

وصول سليمان باشا إلى مصر:

ويمجرد وصول جوابات الكونت دى سيجور إليه روكان من ضمنها كتاب مخصوص محمد على باشا، قام من ساعته قاصداً نفسر الإسكندرية ومنه إلى القاهرة ولما وصل إليها تقرب إلى محمد على باشا بواسطة الفرنساويين المقسيمين إذ ذاك بمصر وقدم إليه كتاب الكونت دى سيجور فقابله على سبب مجيئه إلى مصر استفسر منه فى خلالها عن حقيقة أمره حتى وقف منه على سبب مجيئه إلى مصر وبعد محاورة طويلة تفرس منه فى خلالها الشجاعة والشهامة والصداقة والسولاء عرض عليه أن يستخدمه فقبل منشرح الصدر مستبشراً ببلوغ المأمول حيست نال ما لم ينله فى فرانسا وإيطاليا بعد السعى المديد والعناء الشديد فكانت عاقبة أمره خيراً وعند حسن الصبر كثيراً ما ينال الصابرون.

وصادف مجينه إلى مصر انتصار الجيوش المصرية على الوهابيين - كما تقدم في موضعه - ولا يخفى أن محمد على باشا وطد ملكه في القطر المصرى بفتحــه بلاد العرب بناء على طلب الباب العالى صاحب السيادة في هذه البلاد وكانت المصناعة والتجارة سالكتين سبيل التقدم والفلاح لا سيما بعد إنشائه فوريقـــات في سائر أكناف البلاد فضلاً عن المعامل التي لم تول آثارها باقيــة مــشاهدة إلى الآن مهملة في زوايا النسيان وكانت القوة البحرية في غاية الإستعداد ولم ينقص

مصر فى ذلك الوقت شيئاً إلا جيشاً مرتباً ومنظماً على الطراز الأوربيّ الجديسد، وكان قد شرع فى ذلك مراراً قبل مجئ سليمان باشا ولكن لم يستم مسشروعه لمعارضة عساكر الترك والأرنؤد له، كما سبق ذكر ذلك فى موضعه، ولكسون السواد الأعظم من جيشه كان مركباً منهم بعد أن قتل جميع رؤسائهم فى القلعة أوّل مارث سنة 1٨١١ لم يقو على إذلالهم وتنفيذ أغراضه بالرغم عنهم.

ولما تم له النصر على الوهابيين ولم يكن تمة احتياج إلى مراعاة خاطرهم، عزم على تنفيذ مشروعه وهم لم يمانعوه ولم يعارضوه في التنفيذ حيث قسل الكسير منهم في بلاد العرب فاستخدم (سيف) ليكون هو المنفذ لهذا المشروع لما تفرسه فيه من الشجاعة والمثابرة على الأعمال التى لا يردّها أعظم الموانع ولا أهسول الوقائع مادّية كانت أو أدبية، ولكى لا يشعر أحد بمقصوده أرسل (سيف) أوّلاً إلى جهات الحدود القبلية ليبحث عما يوجد هناك من معادن الفحم الحجسرى بناء على اعلام بعض سكان تلك الجهات، فعجب (سيف) من هسذا التعسين لكونه لم يكن له أدن إلمام بمثل هذه المسائل العلمية، لكن لم يتأخر عن الإمتسال لأوامر من أوقف نفسه لخدمته ظاناً أن وراء هذا التعيين أمور خفيسة لابسد أن تكشفها الحوادث والأيام.

فعاد من ساعته إلى القاهرة ليتهيأ للسفر إلى الحدود منشرح السصدر قريسر المين لتحسن المستقبل أمامه ولكى يسهل عليسه محمسد علسى باشسا الأمسر والإجراءات الإدارية اللازمة لصرف ما يلزمه من المال والميرة أرسل الأوامسر الشديدة إلى سائر الجهات بإعطائه كل ما يلزمه بدون احتياج إلى الحصول على إذن خصوصى وبتنجيز كل طلباته بغاية السرعة حتى لا يكون ثمة مسانع مسن سفره. ولما تم له جميع ما يلزمه في هذه الرحلة سافر من القاهرة في بحسر شسهر يوليو سنة ١٨١٩ في إحدى مراكب الحكومة السشراعية فوصل إلى مديسة أسيوط بعد ثمانية أيام لمساعدة ربح الشمال له وعدم حدوث أنواء عاقته عسن السير وكان معه في هذه الرحلة أحد مأمورى الحكومة المصرية للكون معيناً لسه السير وكان معه في هذه الرحلة أحد مأمورى الحكومة المصرية للكون معيناً لسه

ق تنفيذ أوامره ومزيحاً عدم ما يعتريه في سبيل العقبات الشاقة، هذا هو ظلم مأموريته، وفي باطن الأمر أنه يكون مراقباً عليه خشية من أن يكون مراسلاً مسن قبل إحدى الدول الأجنبية بمأمورية سرية لإكتشاف أمر، ولبرى أيضاً كفاءته ومقدرته على العمل وهل يمكن أن تحال عليه مهمة عظيمة كتسشكيل الجيش المصرى وتدريبه على النمط الأفرنكي ولم يعارض (سيف) في استصحابه، بسل سرّ من ذلك عازماً على الإستعانة به على معرفة طباع البلاد وإطلاعه على أخلاق أهلها حتى لا يحصل منه أدني أمر مغاير لعوائدهم وأحسوالهم الوطنية.

ولم يزل سائراً حتى وصل إلى أسوان، حدود الحكومة المصرية وقتند بعد أن شاهد في طريقة العجائب من آثار المصريين القدماء الموجودة على ضفتى النيسل وبقايا مدينة طيبة التى كانت في ذلك الوقت مطمع أنظار السائحين لقرب عهد أوربا بمعوفها في أثر أعمال واكتشافات اللجنة الفرنساوية العلمية الستى أتست مصر مع بونابرت قائد الجيوش الفرنساوية التى أغارت على هله السبلاد في أوائل هذا القرن إذ كانت العلماء تؤم مصر من سائر أنحاء أوربا حسل رمسوز الكتابة الهيروجليفية (لسان قدماء مصر) التى بقيت معماة حتى قيض الله العسالم الفرنساوى (شامبوليون) أن فحل رموزها وفك عقودها وأزاح ظلماها مسع أن المصرين كانوا أحرى بذلك وأولى بما هنالك.

فلما دخل أسوان واستراح من تعب أسفاره شرع فى البحث عـن الفحــم الحجرى الذى أرسل لأجله ولم يتأخر بسبب اعتقاده الجازم أنه لا يوجد فى مثل هذه الجبال الصوانية، بل كان جل بغيته أن يؤدّى مأموريته بالصداقة والأمانــة

<sup>(\*)</sup> ولد العالم الشهير العمديو شامبليون سنة ١٩٠٠ وتعين منرسا اللتاريخ في مدينة جرينوبال سنة ١٨٠٦ ومن وقهة خذهر بلله حال رموز الكتابة قسمسرية القديمة الاشتغار بها وقد رنتيجة لبدتاء إلى المجمع العالمي (كتابيم) وفي سنة ١٩٨٨ و ١٦ سام بلاد عمد التجميع مشروع موسع يونته جعل عصدي المارة الفرنسارى وتوفي سنة ١٩٦١ وله كتاب يتعلق بمصر ينتام فيه على الفراعة وقدماء المصريين وتاريخهم وديناتهم والمتهجم وكتابتهم والف لجرومية وقاموسا في لمساتهم القديم وقد جمل له أمل بلده تعذالا ابتاء تكره

ولم يأل جهداً فى المرور على الحدود المصرية وما يكتنف أسوان من الجبال شرقاً وغرباً للبحث عن هذا المعدن الذى لابد منه فى تقدّم الصناعة فى مسصر، ولسو كان البحث بدون فائدة ولا جدوى ثم سافر من أسوان إلى مينا القصير الواقعة على البحث عنه وقد ألهكت قواه هسذه المرحلة الأخيرة لعدم تعوّده على الإقامة فى البلاد الواقعة فى المنطقة الحارة حسى اعتراه الموض بسبب شدة الحرارة وثقل عليه، حتى كادت روحسه أن تزهستى وتكون هذه الرحلة خاتمة أسفاره، ولكن لقوة بنيته الأصلية أمكنسه أن يقساوم المرض فاستراح أياماً حتى رجعت إليه قواه وقفل راجعاً إلى أسوان.

#### \* \* \*

وفى أثناء هذه المدة أخذ الجيش المصرى فى العودة إلى مصر وذلك أن بطل مصر إبراهيم باشا بعد أن استأصل شأفة الوهابين وأعداد الأمسن إلى طريسق الحجاج أراد أن يريح عساكره من الأتعاب والأوصاب التى كابدوها أثناء هذه الحروب الهائلة التى استمرت علاة سنوات فدك مدافعه فى جدة وأرسل أوامره إلى جزء من جيشه بالعودة إلى مصر براً على طريق ساحل البحر الأهر ثم سافر معه من بقى من جيشه من جدة بحراً إلى القصير ومنها على طريق الصحراء إلى قنا ثم ركب النيل من قنا قاصداً العاصمة وكان أمراء الصعيد ومأمورو الحكومة يتلقونه أينما حل بالتبجيل والتعظيم، مفتخرين بعوده منصوراً على الفتة السق أعيت العساكر الشاهانية، وما الفضل فى ذلك إلا له ولعساكره المصرية السقى كانت هذه النصرة مقدمة انتصاراقم وفوحاقم كما ميأتى إن شاء الله.

الأثيل وملأ الأصقاع بصيته وشهرته وشهرة الجيوش الصرية التى برهنت تحست إمرته على أتمم قادرون على أن يدافعوا عن وطنهم مدافعة الأسود عن غاباتما لا بل ويفتحون ما جاورهم من البلاد إذا راعى رؤساؤهم اللمة والشرف وحسب الوطن العزيز ولم يؤثروا المنفعة الخاصة على المنفعة العامة.

ثم دخل شجاع مصر وفخرها إلى العاصمة من باب النصر بموكسب حافسل اجتمع فيه كل من بالقاهرة من الأعيان والقراد يتقدّمهم إبراهيم باشا تخفق فوق رأسه الأعلام التى اغتنمها من الوهابين حتى وصل إلى القلعة بسين صفوف الأعلام التى اغتنمها امن الوهابين حتى وصل إلى القلعة بسين صفوف المهمون وتعلو عليها أصوات المدافع التى كانت تطلق من القلعة أثساء مسرور الموكب من شمال المبلد إلى جنوبها، ولم يظهر محمد على باشا فى هسذا الموكسب من شمال المبلد إلى جنوبها، ولم يظهر محمد على باشا فى هسذا الموكسب ليكون فى الإستقبال لولده فقط، بل توجه إلى جامع السلطان الغورى يستساهد موكب ولده العزيز ويتمتع برؤيته محفوفاً بأعيان المبلدة وتجارها، فيا لها من حفلة يعجز عن وصفها الواصفون وتقصر عن تسطيرها الأقلام ثم اشتهر بعد ذلسك إبراهيم باشا وتحدث بذكر أعماله الركبان. وإنما أعدنا ذكر الإحتفال برجوعسه لأن فى الإعادة ثمرة وإفادة.

ولنرجع إلى المترجم (سيف) فنقول أنه عاد إلى أسوان (١) وأخذ فى النفتسيش عن الفحم الحجرى فعثر على بنر غاز أرشده إليها العرب القاطنون بين القصير وأسوان وكتب عنها تقريراً مبيناً فيه فوائد استعمال الفاز فى الإستصباح بدل الشمع والزيت وأنه أيسر من غيره ثمناً ولو التزمت الحكومة استخراجه لعدد إليها منه ربح عظيم، فلما وصل إلى أسوان لم يجد البيك الدى كان معيناً لمصاحبته فإنه رجع إلى مصر لمقابلة إبراهيم باشا غير مفكر فيما عدين لأجلد وكذلك لم يجد فى البلدة أحد من الأعيان فلما رأى أن الكل هرعوا إلى العاصمة

<sup>(</sup>١) أموان قال ياقوت في معجمه بالضم ثم السكون ووجدت بخط لجي سعيد السكري سوان بغير همزة.

رجع هو أيضاً ليقابل من اشتهر صيته في الآفاق مؤملاً أنه ربما يجد عنده وظيفـــــة أو مأمورية يظهر فيها معارفه العسكرية والحربية.

#### \* \* \*

رجوع سيف إلى القاهرة والإبتداء في تنظيم الجيش:

لما عاد المترجم إلى العاصمة قابله محمد على باشا بالسشاشة والترحساب ولم يسأله عن مأموريته ولا عن نتيجتها بل قدّمه إلى ولده إبراهيم باشا وقال له أنه ضابط من جيش فرنسا ويمكنه أن يتق به فى ساتر أعماله ويسستعين بمعارف فى ضاير عامروعاته، فأنزله إبراهيم باشا من الإكرام والإعبار مترلاً رحياً، وأسرّه بما كان فى عزمه وعزم والله من تشكيل جيش جديد مدرّب على الحركسات العسكرية والأمور القانونية على وفق الطراز الأوربي، ليمكنه باستخدامه مسن إتمام ما يقصده من الغزوات والفتوحات وأن ذلك هو غايسة مرغوب ولسولا الممارضة العساكر الباشبوزق له والأرنؤد لما كان فيهم من القوة لحصل ذلسك المشروع، ولكن الآن وقد ضعفت شوكتهم وقل عددهم فيمكنه تتمسيم هشذا المشروع الجليل الفائدة الكثير العائدة لعجزهم اليوم عن المعارضة في ذلك، لا سيما مع وجود الجيش المنصور في العاصمة بعد ما اشتهر به مسن الأعمسال في بلاد العرب، ثم شرعا في تدبير وسنّ ما يلزم لذلك من القسوانين والتنظيمسات وبعد أن أثم كل ما يلزم ابتدأ في تنفيذ هذا المشروع وعين سيف بوظيفة ضابط رأغا، معلم للجيش.

وبمجرد أن شاع خبر تعينه تذمر ضباط الباشبوزق وتآمروا على معاكسمة هذا الأجنبي الذي أتى لتنظيم وتغيير ما تعودوا عليه من عدم النظام والإخسلال بشئون وظائفهم وسعوا في الفتك به للتخلص من أعماله التي يرون ألها تعدود عليهم بالضرر على زعمهم، غير ناظرين إلا إلى المسصلحة الحسصوصية الستي يهدرون في سبيلها كل منفعة عمومية، ولولا عزم محمد على باشا ونجله وتباقحا

على تنفيذ مشروعهما المفيد فائدة حسنة رغم أنف كل مقاوم ومعاند، لنجحوا في مشروعهم السئ.

ولم يلبث المترجم أن أخذ فى تعليم العساكر حتى أتم تعليم فرقة واستعرضها فى ميدان الرهيلة أمام القلعة بحضرة محمد على باشا وجميع أعيان البلد وكثير من المعارضين لهذا المشروع المعتقدين عدم نجاحه، وإنما أتوا بأنفسهم ليتحققوا نجاحه من عدمه، فلما رأوا أن المشروع قد أخذ فى النجاح صاروا من جهة ينفسرون الأهالى منه ويفهموفم أنه لو نجح هذا المشروع لكان سبباً فى أخسد أولادهسم وتغريبهم عن أوطائهم وتصير الخدمة العسكرية جبرية على كل شاب مسصرى سواء كان مزارعا أو من أهل العاصمة، ومن جهة أخرى يحرضون العلماء ويلقون فى أذهائهم كلا ما يفهم منه الحث على عدم تنفيل هاذا المسشروع ويلسون عليهم الأمر ويروقم أن هذا المشروع ربما يكسون سسباً لتسداخل المجانب فى مصر خصوصاً فى الإدارة العسكرية وأن ذلسك مخالف للقسر آن الشريف والشرع الحنيف.

فصار العلماء يلقون هذه الأوهام فى أذهان تلامنقم وهم ينشرونما بين العامة فازداد بذلك الكلام فى هذه المسألة ولكن لم يزعزع هاج العلمساء والقسواد وتدموهم شيئاً من أركان ثبات محمد على باشا، لكنه توقياً مما عساه يقع ممسا لا تحمد عقباه صار بحضر التمرينات بنفسه كل يوم وولده إبراهيم باشا و وقيسة أعضاء عائلته وحاشيته. ويحكى أن الأمير إبراهيم باشا كى يكون قدوة للعسكر ويعودهم على تحمل مشاق النظام العسكرى والطاعة لرؤسائهم طاعة عمياء فى كل ما يؤمرون به انتظم فى سلك العساكر الذين يتعلمون فأخذ بندقية ووقف أمام الصف وبخه على ذلك وقال له إن كنت تريد العلم فاتبع أحكامه وقف فى آخر الصف مع أترابك فامتلل وهو كاره ليظهسر التعمل للحاضرين معه من الجند ويعلمهم أن التحمل هو الطاعة وهسى بذلك التحمل للحاضرين معه من الجند ويعلمهم أن التحمل هو الطاعة وهسى

أوّل الواجبات المفروضة على الجندى وبدونها لا يستقيم نظام الجيش واسستمر التعليم عدة أيام على هذا المنوال.

وأما التذمر فكان آخذاً في الإزدياد يوماً عن يوم حتى خيف أن هذه الفتنة تسرى إلى العسكر فإلها لو وصلت إليهم لكانت الحاسمة والقاصمة فسذا المشروع، فجمع محمد على باشا مجلساً خاصاً للتروى والمشاورة في اتخاذ الطرق المشروع، فجمع محمد على باشا مجلساً خاصاً للتروى والمشاورة في اتخاذ الطرق المؤدية إلى إتجامه بدون تشويش ولا حصول فتنة تؤدى إلى سفك السدماء فقسر رأيهم على أن يرسل سيف وفرقته إلى أسوان في الصعيد ليتم تعليمهم هناك، أوبعمائة شاب من المماليك الحاصة بمحمد على باشا، وكان جلهم من الجراكسة وما جاورهم عمن لم يعرفوا من النظامات العسكرية شيئاً بل هم متعودون على الحروب بدون انظام في جبالهم الشاعنة التي يكسو بعضها التلوج الدائمة وكانوا حسان الصور أقوياء أصحاء سريعى الحركات أخفاءها مطيعين لأوامر سيدهم في كل ما أمرهم به بدون أدبى معارضة وقد اختارهم محمد على باشا ليكونسوا أول فرقة نظامية لما يعهده فيهم من الإستعداد والناهة حتى إذا أتمرا تعليمهم صراوا رؤساء ومعلمين لغيرهم عن يراد انتظامه من أولاد المصريين.

فسافر هم سيف إلى أسوان ليكون بعيداً عسن العاصسمة وعسن دسسانس المعارضين للنظام الجديد وعن غواية الغاوين وفساد الفسدين، واشتغل بتعليمهم هناك الحركات العسكرية على النمط الأوربي وما يلزمها ويتبعها من ركوب الحيل والضرب بالسيف إلى غير ذلك وكان دائماً يلقى في نفوسهم حب هسذه المهنة الشريفة ويذكر لهم ما حدث لنابليون وكيف ارتقى إلى أن صار امبراطوراً على فرنسا واستولى على أغلب عواصم أوربا وكيف أن سائر القسواد السذين ساعدوه على ذلك كانوا من أولاد الفقراء وتقدّموا بجدهم واجتهادهم وحصلوا على هذه الرتب العالية، لينشطهم ويبث في قلوهم الحمية العسكرية والنحوة الحربية ليكونوا هنالاً للعساكر الذين سيكونون تحت إمرقم في المستقبل.

ولقد أثر كلامه هذا في بعضهم ولم يؤثر في البعض الآخــر الــنين كــانوا يفضلون المعيشة ضمن الخدم على الأتعاب والتمرينات العسكرية غير ناظرين لما ينالون في المستقبل فأبغضوه وتآمروا عليه وهموا بقتله تخلصاً منه ظانين ألهم لــو قعلوه ربما يرجع محمد على باشا عن عزمه ويردهم إلى خدمته الحاصة فيقــضون عمرهم بين أسافل الحدم وأدنياقم لكن لحسن حظ المترجم أخبره أحــد محبيه منهم بذلك فأسرها في نفسه إلى صباح الغد حتى إذا كــان معهــم في ميــدان التمرين خاطبهم بما نمي إليه وقال لهم إن القتل غدراً وخيانة هو من أكبر الكبائر وأشنع الرذائل وأفظع القبائح الذي لا يقدم عليه أحد في جيوش أوربا بــل إذا أهان أحد آخر استدعاه للمبارزة (الدويلو) جهاراً ويعرض حياته في الدفاع عن شعر شرفه ثم ختم كلامه بأن قال إن كنت أهنت أحدكم أو أسأت إليه عــن غــير قصد فليبارزي إما قتلته أو قتلني فبهتوا جمهاماً ولم يجسر أحد منهم على مبارزتــه من هيته وشدة فراسته وتعجبوا من قرة جنانه وثبات جأشه.

ولكن لم(۱) يزدهم كلامه هذا إلا كراهة له وبغضاً فحنقوا عليه وعزموا على قتله متى سنحت الفرصة وبعد مضى عدة أيام بينما هو يمسرتهم علسى إطلاق البنادق وضبط النيشان أراد أن يتحقق من نظامهم فركض جواده حتى وصل أمام العسكر وبعد إجراء جميع الحركات اللازمة لتعمير البنادق أمر بإطلاقها على هدف كان قد أقامه ونصبه لهم وكان هذا الهدف مرتفعاً عنه ببعض أقسدام فبدلا عن إطلاق البنادق على الهدف صوبوها نحوه وأطلق الجميسع بنادقهم قاصدين قتله، لكن لطول أجله لم يصب بواحدة منها فغسضب لسذلك غسضا شديداً وهجم عليهم بجواده ولم يهبهم بل طفق يضرهم بكرباج كان بيده علسى رؤسهم ووجوهم موبحاً لهم على علم إتقان النيشان وبعد أن فوقهم فى كل جهد دون أن يجسر أحد على معارضته أمرهم بالإنتظام ووقف أمامهم راكباً جواده وبعد أن انتظم عقد اجتماعهم نادى عليهم بإطلاق النار عليه فبهت الجند وبعد أن انتظم عقد اجتماعهم نادى عليهم ياطلاق النار عليه فبهت الجند وبعد أن انتظم عقد اجتماعهم نادى عليهم وأصرعوا نحوه يقبلون رجليه فى الركساب

<sup>(</sup>١) لضغنا كلمة (لم) ليستقيم المعنى (المحرر).

طالبين أن يعفو عنهم ويغفر ما كان منهم وأقسموا بأن لا يعودوا لمثل ذلك بسل يطيعونه إطاعة محصة فتبسم وصفح عن ذنوهم بشرط أن يمتثلوا له فى كل مسا يأمرهم به ثما لا يخالف المنمة والشرف وقال لهم أن المستقبل هو لكم وأنكسم ستكونون رؤساء الجيش المصرى عن قريب فأثرت فيهم هذه الأفعال والأقوال تأثيراً حسناً ولم يقع بعد منهم ما يخل بالنظام العسكرى حتى صاروا فى غايسة الطاعة لرئيسهم.

## دخول سيف في الديانة الإسلامية:

وبسبب هذه الحادثة اشتهر المترجم وذاع صيته، حق صار لا يجهله أحد فى القطر المصرى عموماً وفى حاشية محمد على خصوصاً، وانتقل خير ذلك إلى أوربا فنشرته الجرائد هناك وصارت بحيث لا يتكلم إلا بما فى الأندية والمجتمعات العمومية وكانت هى باكورة أعماله، ومن وقتنذ طلع نجم سعده فى أفق السبلاد المصوية فى ظل حامى حماها ومعلى كلمتها المغفور له محمد على باشا لكن بقيت عقدة مانعة من وجود الإخلاص القلبي والولاء الصحيح بينه وبين عسماكره، وهى اختلاف الدين، وهذا أمر لم يفتكر فيه المترجم لعدم تدينه بدين دون آخر وكان فى الحقيقة لا دين له إلا ما يسمونه بالدين الطبيعى وهو الإعتقاد بالحسالق والإيمان به وبقدرته ونعيمه وعذابه ورفض أقوال الأنبياء جميعاً واتباع الذمسة والشرف فى كل الأمور، وأهل هذا المرأى قوم يدّعون أن الأديان لم توجد أو أوجدها العقلاء إلا لتكون رادعة للإنسان عن وقوعه فى المخطورات وارتكابسه المنكرات والإضرار بالناس وما دام للإنسان رادع ووازع من نفسه وذمة، فلا حاجة له باتباع أوامر هذا الدين أو اجتناب منهيات ذاك.

لكن المترجم منعاً لما عسى أن يكون باقياً فى قلب عسكره مسن السضغائن المسببة عن اختلاف الدين وموافقة لهم على أفكارهم وعوائدهم اعتنق السدين الإسلامي ودان له بواسطة أحد البيكوات المجبين له وتزيا بزى الترك الذي كان شائعاً وموجوداً وقتنذ فى البلاد المصرية، ومن يومنسذ سمسي بسسليمان أغسا،

وسنذكره من الآن بهذا الإسم تاركين الإسم الأفرنكى، وكان دخوله فى الدين الإسلامى ظاهرياً فقط بدليل حضوره الصلاة التى أقيمت على روح والدته حين سفره إلى ليون كما سيجي، فلما أسلم ازدادت مجبة عسكره له وإطاعتهم إياه وأقبلوا حيننذ على تعليمه بإخلاص النية وصفاء الطوية وأكبوا علسى تمرينات العسكرية حتى حاكوا بعد قليل من الزمن أحسن الجيوش الأورباويسة نظاماً وشجاعة وإقداماً.

### ٥- فتح السودان

وكان العزيز محمد على باشا في أثناء هذه المدة يدبر حيلة لشنّ الغارة علمي بلاد النوبة وفتحها لإتصال أسباب التجارة بينها وبين مصر، ولجمع جيش مــن سكاها المشهورين بالشجاعة والإقدام، وكان له قصداً آخر في إثرارة هده الحروب وهو استئصال شأفة من بقي من عساكره الأرنؤد وغيرهم من الأخلاط والتخلص من شرهم والتملص من كيدهم، فإنه كان لا يعوّل إلا على المصريين الذين ألقيت محبته في قلوبهم لما رفعه عنهم ودفعه من جور المماليـــك وتعـــديهم عليهم وظلمهم المتراكم لهم ونشره لواء الأمن بين ظهرانيهم وسعيه آناء الليل وأطراف النهار فيما يعود عليهم بالنجاح والفلاح، ولقد كـــان لديـــه فرصـــة مناسبة لدخوله السودان بخيله ورجله وهي التجاء بعض المماليك بعمد قتسل أغلبهم في القلعة إلى مديرية دنقلة خارجاً عن الحدود المصرية حيتي اتخـــذوها حصناً حصيناً لهم، ولأجل أن يثير خاطرهم أرسل لهم أحد أعوانـــه ليـــدعوهم للرجوع إلى مصر والإقامة فيها بشروط أهمها أن لا يدخلوا الحدود المصرية إلا بعد الإذن لهم بذلك وإرسال أحد الضباط ليأتي بهم إلى العاصمة وأن لا يأخذوا شيئاً من المصريين أثناء مرورهم في أرض مصر، كما كانت عليه عسادهم، بـــل يكون الضابط الذي يرافقهم هو الذي يقوم بجميع ما يلزم لهم من الميرة وغيرها، وألهم إذا أتوا القاهرة يقيمون في جهة مخصوصة، ومنها أيضاً أن يتنسازلوا عمسا كان لهم من الإمتيازات والحقوق وأن لا يطلبوا ما أخذ منهم بحق أو بدونه بعد مذبحة القلعة من عقار أو أثاث وغير ذلك، فأبي المماليك تلك الشروط الصارمة كما كان يتوقعه محمد على باشا ولم يكتفوا بابائهم بل قسيددوه بالدخول إلى الحدود المصرية وإيقاد نار الوغى وإدارة رحاها.

فبمجرد وصول جوابمم إلى الوالى عزم على فتح النوبـــة لإذلالهـــم وقطـــع دابرهم وأمر بحشد الجيوش فى جهات مصر القديمة للزحف علـــى الــــــودان وجعل هذا الجيش تحت إمرة إسماعيل باشا ثالث أولاده، وكان إسماعيل باشــــا المذكور متصفاً بالشجاعة بارعاً فى ضروب القتال لكن أنى له أن يماثل أو يشابه أخاه إبراهيم باشا الذى قهر العرب الوهابيين ودوّخهم، حتى لم تقم لهسم بعسد ذلك قائمة مع كون العرب مشهورين بالبسالة وشدة البأس وهم الذين فتحوا معظم البلاد فى صدر الإسلام ولولا ما وقع بينهم من انفصام عرى الإتحاد وتفرق الكلمة لملكوا سائر الأقطار وتغلبوا على جميع ما فيها. أما المسودانيون فهم قوم متوحشون لا علم لهم بفنون القتال عزل لا سلاح لهم إلا الرساح ولا علم لهم بقورة نيران البنادق والمدافع إذ لم يسمعوا بحا قبل ذلك الوقت ولا واقى لهم من مقدوفاقما إلا جلودهم أو الدرقة المصنوعة من جلسد حسصان البحر، فشتان بين هذه الأمم المتبربرة والعرب المذين كالهم لم يخلقوا إلا للقتسال ومسح ذلك فقد تمكن إبراهيم باشا من قهرهم وكبح جماحهم.

وكان هذا الجيش الذى كان تحت قيادة إسماعيل باشا مؤلفاً من ثلائسة آلاف وأربعمائة راجل وألف وخمسمائة فارس واثنى عشر مدفعاً وخمسمائة من عسرب العبابدة تحت رياسة شيخهم عابدين كاشف الذى وعده المرحوم محمد على باشا بأن يوليه على دنقلة بعد فتحها.

فلما اجتمع الجيش فى جهة مصر القديمة أرسلت العساكر المشاة وباقى الميرة والذخيرة إلى أسوان على طريق النيل وأما الخيالة والمدفعيون فسافروا إليها عن طريق البر وكانت المقدمة تحت قيادة محمد بيك الدفتردار صهر الوالى.

وأما إسماعيل باشا ومعيته فسافروا من القاهرة في ٢٠ يوليو سسنة ١٩٨٠، وبمجرد وصوله إلى أسوان اجتاز هو ومن معه الحدود المسصرية ودخلسوا أرض دنقلة وكان قد احتلها الدفتردار وجيوشه المؤلفة مسن خمسمائة فسارس ولم يعارضهم أحد من المماليك في حال سيرهم بل أخلوا البلاد ورحلوا إلى مدينسة (شندى) فلم يقبلهم ملكها، ولما وجدوا أن بلاد السسودان قسد أغلقست في وجوههم وألهم لا يمكنهم الرجوع إليها الإقتفاء الدفتردار أثرهم أيسوا من الحياة وتفرقوا بين القبائل المتيربرة فمات أغلهم جوعاً وصار السسودانيون يسمليون

أسلحتهم وملابسهم حتى انقطعوا عن آخرهم غير مأسوف عليهم لما تركوه فى مصر من قبح السيرة وسوء السريرة ولما ارتكبوه فيها من السلب والنهب نمسا سبق ذكره.

وقد ظن النوبيون أن المصريين يرجعون إلى بلادهم بعد تشتت شمل الماليك، ولذلك لم يستعدوا للقائهم ولا محاربتهم بل استمروا على اختلافاتهم الداخليـــة فانتهز المصريون هذه الفرصة لإحتلال بلاد دنقلة حتى دخلـــوا هــــذه المدينـــة وحيننذ شكل فيها إسماعيل باشا حكومة منتظمة باسم أمير المـــؤمين، لا بإســـم محمد على، لأنه لم يكن والياً إلا على مصر من قبل دار الخلافة العظمى.

ثم خرج بجيشه إلى مدينة (شندى) فاعترضه فى الطريق النوبيون الذين كانوا قد جمعوا شتات قواهم واتحدوا للدفاع عن وطنهم، ومع ذلك لم يجد دفاعهم شيئاً أمام القوة المصرية لألها منتظمة مسلحة بالأسلحة النارية والمدافع القهريسة بل اضطروا إلى القهقرى بعد ما دافعوا عن وطنهم دفاع الأبطال ومات أغلبهم شهداء وطنهم العزيز، فاقتفى إسماعيل باشا أثر الباقين حتى فرقهم أيدى سباً ولم يجد بعد هذه المقاومة العظمى معارضاً فى طريقه فتقدم بخيله ورجاله، ومدافعه بم بربرة أناقى فى قلوب السودانين ما ألقاه من الرعب حتى وصل إلى مدينة وكان دخوله بحوكب حافل فى ٨ خلت من شهر مارث سسنة ١٩٨١. وفى ٨ ميو من هذه السنة دخل مدينة (شندى) وهى واقعة فى منتصف الطريستى بسين بربر والخرطوم على البر الشرقى للنيل وفيها استسلم إلى إسماعيل باشا مسن يدعى (شاويش) أحد أمراء بربر و دخل مع قومه فى عداد العسساكر المسرية ليامن بذلك على روحه وماله ولينتقم من باقى الأمراء الذين كانوا معادين له.

<sup>&#</sup>x27;'امنينة واقعة على شرق النيل وتبعد مميرة يوم عن مصب نهر (عتبرا) ومنها تسافر توافل التجار إلى سواكن الواقعة على البحر الأحمر وإلى وادى حلفا ألواقعة على حدود مصر.

وبعد ذلك تقدم فى داخلية السودان حتى وصل إلى ملتقى النسهرين الأزرق والأبيض وأسس هناك مدينة الخرطوم لما لهذا الموقع من الأهمية التجارية والحربية لسهولة الوصول منه بواسطة النيل إلى مصر ولإمكان إرسال الجيوش منه لفتح السودان الشرقى حتى الحبشة حيث يخرج نمر (عتبرا) والنهر الأزرق أو لفستح السودان الجنوبي حتى خط الإستواء بركوب النهر الأبيض، وبعد أن حصن هذه المدينة وجمع فيها المؤن والذخائر الكافية ترك فيها بعض عسكره لحمايتها وسافر ببقية جيشه لفتح بلاد (سنار) الواقعة بين النهر الأزرق ونحر (عسبرا) ففتحها وخلع أميرها واحتل تخته عنوة ثم أراد أن يستريح ويربح جيشه مما كابده مسن الاتعاب والأوصاب وتحمل المشاق فى هذه البلاد الحارة لا سيما وكان قد فشا فى عسكره المرض وأهلك كثيراً منهم.

هذا ولم يجد إسماعيل باشا ما حمل والده على فتح السودان وهو تبر السذهب وإنما وجد بعض رمال يمكن أن يستخرج منها ذهب لكن الذى يحصل منها لا يفى بما ينفق لإستخراجه، ولما لم يجد مرغوبه استعاضه بأسسر كسل السشبان السودانيين القادرين على حمل السلاح وإرساهم مصفدين بالسلاسل والأغلال إلى أسوان ليندرجوا في سلك العساكر المنتظمة الذين كان يمرتهم سليمان أغالمتقدم ذكره، فراد عدد الوارد منهم بعد من يمسوت منهم في الطريسق إما بالأمراض الناشئة عن تغير حالتهم وطبيعتهم من المأكسل والمسترب أو لعدم موافقة طقس البلاد لهم ازدياداً عظيماً حتى اضطر سليمان أغا إلى طلسب مساعدين له على القيام بواجبات وظيفته وكتب بذلك إلى محمد على باشا فاجابه وعين معه ضابطين فونساويين آخرين ومن يومئذ أخذ جسيش أسسوان المنتظم في التقدّم يوماً عن يوم في سبل الفلاح والنجاح.

ولم يقدر إسماعيل باشا مع علو همته وشدّة سطوته على منع الأمراض عنهم، بل هاجمته بقوّة عظيمة حتى أبادت أغلب عساكره، وكان هذا حاملاً له علسى العدول عن فتح بلاد كردفان وكان قد عزم على فتحها بعد أن أتم فتح (سنّار) والتزم بالإقامة فيها حتى يأتيه من مصر ما طلبه من المدد والمؤن وكسان جنسه حينئذ فى غاية الضعف مادياً لقلتهم، وأدبياً لفتور عزيمتهم بإقامتهم بين قبائسل معادين لهم ولا يمكنهم المدافعة عن أنفسهم لو ثاروا عليهم وهاجموهم قبل مجسئ المدد إليهم.

## سفر إبراهيم باشا إلى السودان:

وبقى إسماعيل باشا مشغول البال زائد البلبال لازدياد الوفيات في جيسشه ولكون أغلب الباقين مرضى بالمستشفيات ولا يشمر فيهم علاج لتسلط البساس عليهم. واستمر على هذه الحال حتى أتاه المدد وما طلبه من المؤن فسر بسلك وتما زاده صروراً قدوم أخيه إبراهيم باشا إلى ستار لمساعدته على إتمام فستح السودان وتوطيد الأمن به مع أنه كان يود الإنفراد في مثل هذه المهمة بسدون مشاركة أحد له فيما يكتسبه من أنواع الفخر وعلو القدر. ولما انتشر في الجيش خبر قدوم إبراهيم باشا وعسكره انبثت فيهم روح جديدة وشفى كل مسريض بلا علاج لما استولى عليهم من الفرح والإنشراح وذهب عنهم اليأس والحمول وسرت في عروقهم الرغبة في القتال وما يتبعه من كسب الغنائم.

اغتنم إبراهيم باشا وأخوه هذه الحركة لتنفيذ مشروعهما وقسما الجيش إلى فرقتين بعد أن تركا حامية قوية في مدينة (ستار) إحداهما تحت قيادة إسماعيا المسال المقتح البلاد الواقعة على البحر الأزرق إلى حدود الحبشة والأخرى تحست قيادة إبراهيم باشا لفتح بلاد كردفان ودارفور وبعد أن أتما ما يلزم لهما مسن الإستعدادات جمعا المذخيرة والمؤن وتوجه كل منهما لوجهته فقام كل منهما بما عهد إليه أحسن قيام ونشر علم التمدن في هذه الأصقاع واستبق كل منهما بخيرات ما سيق إليه وقام بأداء ما يجب عليه، وانبثت الراحة في هدفه السبلاد المتبربرة التي أرخى التوحش عليها سدوله وضرب الجهل بين أهلها أطنابه. فلما اعتراهما العب من المشاق الشديدة أرسلا إلى والدهما يطلبان منسه العسودة إلى الالمل والوطن وكان ذلك في شهر يوليو سنة ١٨٣٧ فلم يقع طلبهما هذا عند

والدهما موقع الإستحسان وأمرهم بالإقامة فى السودان حتى ينظما فيه حكومـــة نابعة لا يخشى عليها من طوارق الزمان وبواعث الحدثان، وآثر المنفعة العمومية على المجة الوالدية فبمثل هؤلاء الرجال تسهل المسالك وبضدهم تزول الممالك، فلبطا بعد ذلك شهرين فى أقاصى هذه البلدان ثم سافر إبراهيم باشا إلى مصر تواً مستصحباً معه بعض الجند.

وأما إسماعيل باشا فمكث بعد أخيه عدة أسابيع لترتيب أمور هذه الملكة الواسعة المفتتحة حديثاً وبعد ما دبر أمورها أرسل بعض الجند ومعهم أسسرى الزنج إلى مصر على طريق البر واستعد للسفر من طريق البحر فبلغه في أنساء ذلك أن أهالى دنقلة وبربر وما جاورهما أخذوا يتآمرون على معاكسة الحكومة المصرية لما انتشر بينهم من الأخبار الكاذبة والأراجيف الملفقة التي كان يشها بينهم ذووا الأغراض الفاسدة ثما يتعلق بانكسار المصريين في (سستار) وبسلاد البحر الأبيض فشدوا أزرهم وتكاثروا وتجمعوا حوالى بربر وشندى وهجموا على قوافل الأسرى التي أرسلها إسماعيل (أ) باشا إلى معسكر أسسوان قبل مبارحته السودان وهددوا من كان معهم من العساكر حتى تخلصت الأسرى من أيديهم ورجعوا إلى شندى فرحين مسرورين بما أوتوا من النصر والظفر على جيوش المصريين.

### موت إسماعيل باشا:

لما وصل هذا الخير المشتوم إلى إسماعيل باشا قام من ساعته ومعه باقى الجيش قاصلاً مدينة شندى وكان ملكها رئيساً فحده الثورة فوصلها فجأة ودخلها بدون أن يقاومه أحد أو يعارضه معارض حتى احتلها مع عسكره ثم أمر باحضار ملك شندى أمامه، فلما مثل بين يديه أخذ يرميه بأنواع الشتم والسب حستى اشستد غيظه، وزاد بصفعه على وجهه فلم يقدر أن يفوه ببنت شفة، بل أسرها لسه في نفسه وعزم على الإنتقام منه، وأما إسماعيل باشا فعفا عنه بشرط أن يدفع غرامة

<sup>(</sup>¹) الصواب إبراهيم باشا (المحرر).

قدرها خمسة آلاف بينتو يدفعها فى مدة خمسة أيام وألفان من الرقيـــق فامتشـــل لذلك ملك شندى وقبل هذه الغرامة ظاهراً مصمماً على الأخذ بالثار.

ثم أولم الإسماعيل باشا ومن معه من كبار القوم وليمة في قصره ودعاهم إليها فأجابوا دعوته وتوجههوا إلى مترله غير عالمين بما تكنّ لهم صدور أعدائهم مسن المكايد، فبينما هم على الطعام إذ أمر الملك أعوانه بأن يجمعوا حطباً كثيراً وقشا وتبناً وغير ذلك من الموادّ الجافة السريعة الإلتهاب، وأمرهم أن يضعوه حول البيت فلما فوغ الأضياف من تناول الطعام وتأهبوا للخسروج والسدهاب إلى معسكرهم، أضرم الأعداء النار فيما جمعوه حول المترل من المواد الإلتهابية فلم معسكرهم، أضرم الأعداء النار فيما جمعوه حول المترل من المواد الإلتهابية فلم يتيسر لإسماعيل باشا ورفقائه الحروج لشدة النار ولإحاطة جنود الملك بمم مسن كل جهة فسدت في وجوههم المسالك حتى ماتوا حرقى ولم يتيسر لعسساكرهم أن يسطوا لهم يد المساعدة ويخلصوهم من هذه الميتة الشنعاء لإنقضاض بساقى جنود السودانين عليهم وذبحهم إياهم، فلم ينج منهم إلا من تمكن من الهسرب تحت جنع الظلام وأستار الليل.

فلما بلغ محمد على باشا نعى ولده تأثر جداً وحزن على فقده زمناً طويلاً لا سيما وكان قد توفى قبله ولده طوسون باشا ومع ذلك لم يلهه حزنه عن النظر في أمور حكومته والسعى فى إتمام مشروعاته خصوصاً ما يتعلق بتنظيم الجسيش مع ما صادفه فى طريقه من العقبات التى كادت أن تحول بينه وبسين نجاح مشروعه لولا ثباته ومثابرته على العمل وعدم تأخره عند حدوث مانع أوطروء صعوبة بل كان يلقى الصعوبات بقلب ثابت لا تزعزعه العواصف ولا ترهب القلاقل ولما جى يجنة إسماعيل باشا محرقة إلى مصر احتفل بدفنها احتفالاً عظيماً فهر به ميل المصريين للعائلة الحاكمة ومشاركتها لها فى فرحها وحزنها وسرائها وضرائها.

ولم يكن يشوب تلك المجبة الخالصة والألفة الصادقة إلا مسألة إدخال الشبان الصريين في العسكرية وهو الأعر الذي نسيه المصريون عن عهد سقوط دولة الفراعنة وإغارة الأجانب على مصر وحكمهم إياها حتى جهل المصريون في هذه الأحقاب العديدة والقرون المديدة أن هم وطناً يلزمهم الدفاع عنه والسسعى في كل ما يعود عليه بالسعادة والرفاهية لعلمهم أهم ليسوا آمنين على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم من ظلم من أتى إليهم وطرأ عليهم من الأجانب بين عجم ويونان ورومان ومسلمين على اختلاف عائلاهم بسين عباسيين وفاطمين وأيوبين وترك وجركس ومماليك مختلفي المشارب والمذاهب متحدين على امتصاص دم المصرى واستراف ثروته واستخدامه واستعباده إلى غير ذلك على يضيق عنه هذا الكتاب.

هذا وقد اتخذ العساكر الألبانيون (الأرنؤد) اشتغال محمد على باشا بمــوت ولده والإحتفال بشأنه، فرصة ووسيلة لتحريض الأهالى لا سيما المزارعين الذين هم أكثر المصريين عدداً إن لم يكونوا كلهم على مخالفة محمد على باشا حتى إن بعض البلاد امتنعت عن إدخال أولادهم فى العسكرية وأهانوا المأمورين المكلفين بجمعهم ولولا حكمة محمد على باشا لتفاقم الأمر وعظم الحطب ونال الألبانيون بغيتهم من تقويض أركان حكومته ودك دعائمها.

هذا ولما كان الجيش الجارى تنظيمه بأسوان بمعرفة سليمان أغا ورفقائه قسد بلغ درجة عظيمة فى حسن النظام وصار بحيث يمكن الإعتماد عليه والإسستناد إليه، أراد محمد على باشا أن يجعله ركناً لدولته فأرسل إلى سليمان أغا أن يحضر مع جيشه إلى الخانقاه (الحنكا) فحضر وكان جيشه مؤلفاً من خمس وعسشرين ألفاً ما بين مصرى وسودانى وهو منقسم إلى ستة ألايسات ضباطهم وصف ضباطهم من الأورباويين ومن مماليك محمد على باشا الذين كانوا أول من تدرب على التعليمات العسكرية.

ولما حضر الوالى مناوراقم فى ميدان الخانقاه وشاهدها ازداد بما سروراً وأنعم على سليمان أغا برتبة أميرالاى مع لقب بيك وجعله (أميرالاياً) للألاى السادس وأقطعه أرضاً واسعة وأموالاً كثيرة مكافأة له على إتمام هذا المشروع وإخراجـــه من حيز الفكر إلى حيز الفعل، ثم أمر بإلغاء الجيش غير المنتسطم (باشـــوزق) ورسم بأن من يويد المدخول فى الجيش الجديد من الألبانيين يقبل وإلا يطود من الحكومة المصرية ويرجع إلى وطنه.

أما سليمان بيك فأخذ من يومند فى إصلاح أطيانه وأمواله وبنى لسه قـ صراً جليلاً على النيل فى مصر العتيقة وفرشه بالأثاث العــربى وأحاطــه بالبــساتين والمروج حتى صار من أحسن أماكن مصر وأبحجها وأعلاها، وصار يؤمه كل من دخل مصر من الفرنساويين فيلاقون من رب البيت ما تقر به أعينهم ويسر بــه خاطرهم وينشرح به صدرهم من إكرام الوفادة ولطف اللقاء.

هذا ولما وصل خبر غدر ملك شندى بإسماعيل باشا إلى محمد بيك الدفتر دار الذى كان إذ ذاك ببلاد دارفور قفل راجعاً إلى بلاد النوبة ليأخذ بناره فسأحرق القرى بعد قتل سكانها بين رجال ونساء وأطفال ولم يترك النوبـــة وشسندى إلا بنات آوى والوحوش الضارية والطيور الكاسرة لأكل جثث القتلى التى أفسدت الهواء بما تصاعد منها من الروائح الكريهة ومع هذا كله لم يتمكن الدفتر دار من قتل الملك ولا القبض عليه ولم يقف له على أشر بعـــد أن بغده في النهده في النهديش والبحث عليه في جميم أنحاء السودان.

\* \* \*

## ٦ - حرب اليونان

ثم إن محمد على باشا لم يبق له شاغل بعد ترتيب الجيش المنتظم واسستنباب الأمن فى ديار السودان بجمة صهره محمد بيك الدفتردار ونشر لسواء العسدل والمساواة فى داخلية الحكومة، إلا نشر التمدن وأسبابه بين الأهالى فأخذ فى فتح الملدارس التي هى أساس التمدن والعمران فى كل الحكومات والممالك لتعليمها الشباب ما لهم من الحقوق وما عليهم من الواجبات نحسو أنفسهم والعاتلة والوطن وبث روح التعاضد والتساعد بين أفراد الأمة وحب الإتحاد والإرتباط اللازمين لنجاح أى مشروع كان، ثم وجه التفاته إلى إصلاح مجرى الديل وإقامة الجسور لمنع الفرق وشق النوع والجداول لمنع الشرق، وتأسيس الورش والمعامل لإيجاد الصناعة فى القطر والإستغناء بها عن المصنوعات الأجنبية وحصر فسروة البلاد فى أيدى أهلها الذين هم أول بحا من غيرهم من الأجانب السذين جسل المجاتبة محمد الأموال وحوزها، والإثراء بأى طريق كان غير ناظرين إلا لمنفعت به بغيتهم جمع الأموال وحوزها، والإثراء بأى طريق كان غير ناظرين إلا لمنفعت المحاصة ومنفعة بلادهم تاركين منفعة البلاد التي يظلهم سماؤها ويروى غليلهم ماؤها ويروى غليلهم الكونهم أجنبين عن البلاد.

وبينما هو مشتغل بمذه الإصلاحات آمن على داخلية حكومته لعدم وجسود منغص من جيش الألبانيين، وخارجيتها لوجود الجيش المنتظم الذي يمكنه به أن يصله: به كل مهاجم مع مساعدته بسفنه الحربية العديدة المسلحة بالمدافع على الطراز الذي كان مستعملاً في ذلك الوقت، إذ ورد إليه خبر تعيينه والياً علسي ولايتي كريد وموره بشرط إرسال قوة كافية لإخماد شورة اليونسان الفسائرين للحصول على الإستقلال السياسي المستدعي لطرح سلطة الدولة العلية.

نستطرد هنا إلى الكلام على الثورة اليونانية بشرح وجيز قبل التكلم علسى حرب موره فقول: من عهد فتح العثمانين بلاد اليونان لم يحصل من اليونانين ما يخل بالراحسة بسل أذعنوا لحكم الأمراك بعد مقاومة يسيرة وامتطوا الأحكام بالقوة واستمر هسذا السكون إلى سنة ١٨٢٠ حتى انتشرت في أوربا مبادئ الثورة الفرنساوية المبنية على ثالوث الحرية والمساواة والإخاء على أثر حرب نابليون التى اشد فيها بأسه ولم يمنعه تغلب الجيوش الأورباوية عليه وارجاعهم فرنسا إلى حدودها التى كانت عليها قبل الثورة، من غرس مبادئ الثورة في كل بلد دخلها أو مراً بحسا، فنبت ونحت وامتدت فروعها إلى سائر أنحاء أوربا ختى وصلت إلى اليونسان فنبهتهم للمطالبة بحقوقهم وعرقتهم أن لهم حقاً في المجتمع السياسي وبئت فيهم الشوق إلى أن يكونوا إسوة بسويسرا مثلاً.

لكن لما علم أغياء الأمة اليونانية أن السواد الأعظم من أبناء جنسهم قسد طمس على أعينهم الجهل وأن أساس الحربة هو الإستنارة بنبراس العلم، إذ بسه يعلم الإنسان أن له حقوقاً يطالب بحاكما أن عليه واجبات يطالبه بحسا الغير، أخذوا أولاً في إرسال أولادهم إلى الممالك الأروباوية ليتحلوا بالعلوم والمعارف وليكونوا رؤساء الأمة ودعاة حريتها في المستقبل ثم ألفوا عدة جعيسات لنسشر العلم بحا بين سائر طبقات الأمة من وجه، ولبث روح الوطنية بينهم من وجه آخر، وألفوا جعيات أخرى سياسية وجعلوا مراكزها في الروسيا أو في النسسسا وأهم هذه الجمعيات الجمعية السرية المسماة جمعية (هينيرى) (أ) فإلها تألفست في مدينة ويانا سنة ١٩٥٥ وقد قبل إن الإسكندر الأول قيصر الروسيا كان هسو الحرض عليها تنفيذ الوصية بطرس الأكبر من الإستيلاء على القسطنطينية لكن حال دون نفاذها محافظة انكلترا محصوصاً وأوربا عموماً على التوازن السياسي بن قوى الدول.

<sup>(&</sup>lt;sup>()</sup> كلمة يونانية معناها جمعية أخوية لطلقت على جمعية أسسها اليونان في منينة ويانا تخت النيما قصدا النشر المعارف بين اليونان ظاهراً والسمى في استخلاص الأمة اليونانية من حكومة العثماليين باطنا ويقيت سرية حتى سنة ١٨٦١ وهي العبب في حصول اليونان وتحصيلهم على الإستقلال والسهر روساتها الموسيو (كيونيستريا) و(بيستانش) وسياتي الكلام عليهما

وكان كل من يدخل هذه الجمعية يقسم على أن يبذل روحه وماله في سبيل الحصول على الإستقلال السياسي والمحافظة على السر في كل ما يتعلق بحذا المشروع أو يضمن نجاحه، فكانت هذه الجمعية أشبه شئ بجمعية الكاربونارى المشروع أو يضمن نجاحه، فكانت هذه الجمعية أشبه شئ بجمعية الكاربونارى التي انتشرت أثناء ذلك في كافة الممالك اللاتينية، فرنسسا وإيطاليا وإسبانيا حق بلغ أعضاؤها في أوائل سنة ١٨٧١ نيفا وعشرين ألفا أقوياء على حسل السلاح ومستعدين للقيام عند أول إشارة تصدر من رؤسائهم. وكسان مسن السباب المساعدة على انتشارها اشتغال الدولة بمحاربة على باشا والى "يانيا" الذي تار عليها طلباً في الإستقلال والإستيلاء على الجزء الغربي مسن تركبسة أوربا، ولكنه لم ينجح في مشروعه لمضايقة خورشيد باشا له وحسصره إيساه في قصره الكانن بجزيرة في وسط بحيرة بالقرب من يانينا ومع ذلك لم يستسلم مسن أول وهلة بل دافع مع من بقى من رجاله حتى أصيب بعدة جراحات وخر قيلاً فأمر خورشيد باشا بحز رأسه وإرسالها إلى دار الخلافة وكان ذلك في ٥ فيرايس سنة ١٩٨٢.

ولقد انتهز اليونانيون اشتغال عساكر الدولة بمحاربة على باشسا المسذكور وأيقنوا أن هذه فرصة لهم فرفعوا راية العصيان وانتشر القتسال بينسهم وبسين عساكر الدولة العلية فلم تشرع الدولة فى قمع عصيالهم إلا بعد قتل على باشا ثم أرسلت إليهم قورة عظيمة تحت قيادة خورشيد باشا قاهر والى يانينا فكانت له عليهم الغلبة أولاً ثم انقلبت عليه الدائرة فانهزم فى واقعة (ترموبيسل) فى شسهر أغسطس سنة ١٨٧٧ فلما تبدد جيشه آثر الموت على أن يعود إلى دار الخلافة مهزوماً بعد ما نال من الشهرة فانتحر مسموماً.

وثما زاد هذا الإنكسار أهمية حرق الدوناغة التركية فى جزيرة صاقس وذلك أنه بعد انتصار العسكر العثمانيين بحراً على مراكب اليونان الحربية واستيلاتهم على جزائر صاقس وساموس، صادف ذلك حلول عيد الفطر فيينما العثمانيون فى فرح وحبور غير ملتفتين إلى سفنهم انتهز اليونانيون هذه الفرصة وأحرقسوا الدونانمة التركية عن آخرها ومات فيها ثلاثة آلاف بحرى وقبسودان الدونانمسة وكان ذلك فى ١٨ يونيه سنة ١٨٢٢ وبقى الحرب بعد ذلك بينهم سسجالاً إلى سنة ١٨٧٤.

فلما رأى السلطان محمود الثاني ما حصل من الأهوال في هذه الحروب السق قتل فيها أعظم قواده البرية والبحرية ونفدت في سبيلها الخزينة السسلطانية وخشى من أن اشتغال محمد على باشا بما كان يجريه من الإصلاحات الداخلية ربما يكون سبباً لحصوله على الإستقلال وتمكنه من مثل ما وقع من على باشا والى يانينا، أصدر فرماناً بتاريخ ٢ مارث سنة ١٨٢٤ مشعراً بتعيين محمد على باشا والى مصر والياً على كريد وموره وكلفه ياخضاع اليونان وإدخاهم تحست الراية العثمانية بعد مجازاقم على ما ارتكبوه من كفران نعمة الدولة العلية السق لم تعارضهم منذ استيلاتها على بالادهم في شئ من ديانتهم والا عوائسدهم بسل عاملتهم بالإحسان إليهم وأن ما حصل لهم من الأمور المغايرة لخواطرهم إنما هي من بعض الموظفين فكان الأجدر بمم أن يرفعوا شكايتهم إلى الباب الهمايون بدلاً من رفعهم راية العصيان ونبذهم طاعة أولى الأمر وراء ظهرهم، اتباعاً لسذوى المفاسد الذين يسعون دائماً في إحداث القلاقل والأراجيف المزعجة في داخلية الملكة العثمانية لغرض يقصدونه أو لسبب ينالونه لا لمنفعة تعسود على مسن الممالكة العثمانية لغرض يقصدونه أو لسبب ينالونه لا لمنفعة تعسود على مسن

فلما وصل مخمد على باشا خبر تعيينه والياً على هاتين الولايتين حار فى أمره وصار يضرب أخماساً لأسداس ولم يدر ما يصنع ولا أيّ الأمرين يختار أيقبل مسا عين إليه ويتكفل بعهدة هذه الحروب التى أعيت الدولة العلية مع جلالة قدرها وعظم شألها وأدواقا الغربية وقوتما العجيبة أو يأبي التعيين فيغتنم أخصامه بذلك فرصة إقداع السلطان بأنه ينوى الإستقلال كوالى (يانينا).

فجمع أعضاء عائلته وكبار حكومته وتروّى معهم في أحب الأمسرين فقسر رأيهم على قبول المأمورية والإستعداد إلى السفر قبل أن يتفاقم الأمسر ويعظم الحظب في بلاد اليونان ويتسع الحرق على الراقع، لكن حدثت في هذا الوقست حادثة أوجبت تأخير سفر الإرسالية وهي أن أحد الحجاج المغربين عند عودت من مكة نزل بالقصير وأخذ بحرّض الناس على عصيان عمد على باشا، لما أتساه من محاربة الوهابين الذين لم يقوموا على زعمه إلا لنصرة الدين وأقسع سلدج وصار من الواجب على كل مسلم محاربته مجازاة له على محاربته الوهابين وقهره إياهم، فنبعوه على ذلك ووافقوه وسار بحم قاصداً مدينة قنا وازداد عدد تابعيه يمن لقيه من العرب الذين انضموا إليه قصداً للنهب والسلب فوصل (قنا) بجيش عظيم أوقع الرهبة في قلوب سكان تلك المدينة فبعه أغلبهم وسار بحم إلى مدينة والساي وصادف وصوهم إلى المدينة وجود بعض من العساكر المصرين مسافرين إلى السودان، فأراد حاكم البلدة أن يفرق بحم جموع العصاة فقاتلوهم قلسيلاً من السفر إلى السودان حيث كانوا مكرهين عليه.

فلما بلغ محمد على باشا هذه الأخبار المشوشة للأفكار وكان إذ ذاك مشتغلاً بتجهيز جيشه للسفر إلى بلاد اليونان اضطر آن يرسل إلى جهة السصعيد الألاى السادس تحت قيادة سليمان بيك فتوجه إليهم وحاربهم هو ومسن معه مسن العساكر الأبطال وهجموا عليهم حتى شتوهم فى أنحاء الجهات ثم اقتفوا أثرهم حتى أوصلوهم إلى الصحراء فلم تقم لهم بعد ذلك قائمة ولقد برهن سليمان بيك فى هذه الواقعة على كفاءته واستعداده وأن العسكرى المستظم يمكسه أن يقاوم عدداً عظيماً من غير المنتظمين وهذا هو الأمر الذى زاد محمد على باشسا

وبعد استتباب الأمن فى جهات الصعيد اهتمّ بالتجهيزات العسكرية وجمسع سبعة عشر ألفاً من العساكر المشاة وهم الألاى الثالـــث والرابــع والخسامس والسادس وأربع بلوكات من البلطجية وسبعمائة فارس تحت إمرة مسن يسدعي حسن بيك وعدّة من مدافع القلاع والمدافع الخفيفة، وكان هذا الجيش تحست قيادة إبراهيم باشا فأقلع من مينا الإسكندرية هو وعسكره في ١٠ يوليو سسنة ١٨٧٤ ومعه ستون سفينة حربية غير السفن الحاملة للعساكر وخيلها ومهماتما قاصداً جزيرة (رودس) ليجتمع هناك مع دونانمة الدولة العلية فوصلت الدونانمة المصرية إلى جزيرة (رودس) قبل وصول الدونانمة العثمانية والــسبب في هـــذا التأخير أنه حال سير الدوناغة العثمانية قابلها الأميرال اليوناني ومعه خمهون سفينة حربية صغيرة وبعض حرّاقات أحرق بما سفينتان عثمانيتان أحداهما بمسا ٣٢ مدفعاً والآخرى ٥٤ مدفعاً وأخذ عشرون زورقاً من زوارق الحمل بما فيها من المؤن والذخائر، ولما لم يتيسر للأميرال العثماني مقاومته أقلع بمراكبه من وجه العدو والتجأ إلى أحدى مدن آسيا الصغرى ثم أرسل أوامره إلى الدونانمة المصرية بالحضور إلى هذه الجهة لمساعدته على اليونانيين فلم يسع إبراهيم باشسا إلا تلبية طلبه وكان اجتماع الدونانمتين في يوم ٢٦ أغسطس سنة ١٨٢٤ وبعد قدوم المدرعات المصرية اطمأن جأش الجيوش العثمانية وهدأ روعهم وقد بمرهم العجب والاندهاش ثما وجدوا عليه الدونانمة المصرية من الإسستعداد والنظمام الذي لم يروا مثله عندهم وشهدوا لمنشئها بعلق الهمة وحسن التـــدبير ومزيـــد السياسة وطول الباع وسعة الإطلاع.

هذا وياجتماع الدوناغتين المصرية والعنمانية تألفت منهما قرة عظيمة بحرية لم يسبق وجودها في بحر اليونان أثناء هذه الحروب لكن لم توقسع هسذه القسوى المجتمعة الرعب في قلوب البحرية اليونانيين لتدريجم علسى الحسروب البحريسة ومعرفتهم بمسالك المبحار ومفاوزها، بل جمع أميرال العستو سسفنه السمغيرة السريعة السير وأتى بما في ٥ سبتمبر سنة ١٨٧٤ لمهاجمة الدوناغات المتحسدة، وكانت تتقدمه الحراقات فلما قربت سخر منها المصريون لسصغرها ولم يسدر بخلدهم ألها تحمل النار في جوانبها وتحرق كل ما تلمسه من السفن، كبيرة كانت أو صغيرة، أما العنمانيون فلمكابدهم غير مرة نيران هذه الحراقات وما تجليه من

الضرر لجأوا إلى الفرار وولوا الأدبار فبيعهم العدو بحراقاته حتى لحقهم وتمكسن من اضرام النار في السفينة الحاملة قبطان باشا وفي خمسة مراكب أخرى فعجسز العثمانيون عن إطفاء النار وقصروا في إطفائها وإخاد سعيرها فتركوا سسفنهم تستعر ناراً ونزلوا في الزوارق قاصدين فرض الأناضول ليتخلصوا من كيد هذا العدد الذي لم يقدروا على مقاومته لشجاعة اليونسانين وتعريضهم أنفسهم للتهلكة لإحراق سفنهم ولو أفضى ذلك لإحراق السفينة ومن فيها ولا يخفى ما فذلك من الخطر لأن قابوذان الحراقة ملتزم بأن يكون بحذاء سسفينة العسوق ويربط فيها سفينته بخطاطيف من الحديد بعد وضع النار في البارود الموجود بحسا والمعلق على جوانبها ثم يترل هو ومن معه إلى زورق ضغير ويلجأ إلى الفرار حين يكون عسكر العدو مشتغلين بإطفاء النار والهرب فراراً من الموت حرقاً.

هذا ما كان من أمر الدوناغة العثمانية وأما إبراهيم باشا فإنسه ولسو فقسد مساعدة العثمانيين له فلم يخطر بباله الهرب من أمام العدو قط، بل قابل سسفته بنيران المدافع المحكمة الطلقات حتى أمكنه أن يتخلص من شرهم ثم أقلع قاصداً بلاد (موره)، ولكن لسوء حظه لم يتيسر له إنزال عساكره إلى السبر لمعاكسسة العدو له لاسيما وقد أحرق العدو بالقرب من جزيرة (كريد) أحسدى سسفته وأخذ منه خمس سفن جسيمة فيها ألفا عسكرى برى ولما لم يتمكن من إنسزال عساكره رجع إلى جزيرة (رودس) وبعد أن استراح وأراح عساكره أقلع منسها قاصلاً جزيرة (كريد) وترك سليمان بيك مع فرقته لحماية (رودس)،

وفى هذه الأثناء وقع الخلاف بين رؤساء دونائمة العدوّ وهياج عسساكره البحرية لعدم صرف مرتباقم وأبوا استموار القتال ورجعوا إلى اليونان لإجسراء ما فيه الحصول على متأخر ماهياقم، فبمجرّد وصول الحجر إلى إسسراهيم باشسا بذلك أرسل توا إلى سليمان بيك يستقدمه إليه من رودس فوصل إليه ثم أقلع من رخانيا) مينا جزيرة (كريد) وجدّ فى السير واجتهد حسق وصسل إلى مينا (مودون) وأنزل عساكره إلى المرقبل أن يشعر بقدومه أحد وكان ذلك فى ٢٦

فبراير سنة ١٨٢٥. ولما وصل إبراهيم باشا إلى بلاد (موره) رأى العثمانيين في أسوا حال من الضنك والضيق لتغلب اليونانيين عليهم في كل المواقسع البريسة والمبحرية ولم يكن ذلك بقوّة اليونان فلو لم يوجد أمام العثمانيين إلا هم الأهلكوهم عن آخرهم والزموا من بقى منهم بعد الحسرب بالمسدخول تحست جناحهم وسلطتهم، كما كانوا قبل ذلك وما ساعلهم على مقاومة العثمانيين والإستظهار عليهم في عدة مواقع مهمة إلا اسعاف الأوروباويين لهم بالمال والرجال وإن كان هذا عن غير رضا دولهم ظاهراً، فتألف في جميع إرجاء أوربا وقرادها والرجال وإن كان هذا عن غير رضا دولهم ظاهراً، فتألف في جميع إرجاء أوربا وعلى كثيرة دعيت بجمعيات مجيى اليونان وأرسلت إليهم كثيراً مسن المسؤن أمريكا الشهير واللورد بيرون (أ) الشاعر الإنكليزي وغيرهما من فحول الرجال أمريكا الشهير والمورد بيرون (أ) الشاعر الإنكليزي وغيرهما من فحول الرجال للدفاع عنها، ووهبوا أنفسهم لخدمة الحرية في أي مكان سعى أهله في الحصول للدفاع عنها، واحبوا أنفسهم لخدمة الحرية في أي مكان سعى أهله في الحصول عليها وعما زاد في استمالة الشبان الأوروباويين إلى الدخول في سلك العسكرية اليونانية ما أذاعه وأشاعه في ربوعها من المكاتبات والقصائد الحماسية الحبية في ذلك كل من (فكتورهوجو) و(كازيميرديلافين).

هذا ولما وصل الباشا المذكور إلى بلاد اليونان لم يكن مع العثمانيين إلا ميناء (مودون) التى نزل بما وميناء (كورون).

<sup>(&</sup>quot; ولد (بيرون) سنة ۱۷۸۸ و تطم في كلية (كلبردج) ونبغ في لشعر من صنعره لكنه تشغير بقيح لسيرة وتروج سنة ۱۸۱۰ ولمارق زوجته بعد سنة قائر عليه قرارى لعام فنزح من تكاثر اوساح في بلاد قبلجيك وسويسر او يطالبها واشترك في جمعيت يطالبا فسرية التي تشكلت لجمع الوحدة الإبطالية ولما لم بنجع في مسعاه سائق إلى بلاد الويان ووقف حيلته على استخلاصها من حكومة الآثر ك وشهد أشهر مواقعها ونوفي سنة ۱۸۲۲ في وقعة ميسولتني.

## حصار ناوارين:

لم يلبث إبراهيم باشا بعد نزوله (مودون) أن رتب عساكره وأصدر الأوامر اللازمة وخرج مع نخبة جيشه وألاي سليمان بيك في اليهم الثابي من مارث سنة ١٨٢٥ وقصد مينا (كورون) برّاً ليخلصها من محاصرة اليونانيين لهــا فــتمكن بإنتظام عسكره من الإنتصار على العدوّ وإدخال المدد والمؤن والرجال إلى البلد المحصورة ثم أرسل في ٢٣ مارث الألاى الثالث والرابع لمحاصرة مدينة (ناوارين) فحاصرها المصريون وضايقوها بالحصار رغم أنف اليونانيين اللذين قساوموهم مقاومة عظيمة الأهوال، وعند ذلك قام إبراهيم باشا مع بقية جيشه من (مودون) قاصداً (ناوارين) لتعزيز الجيش المحاصر فهاجمه في طريقة فرقــة مــن اليونان يبلغ عددها ثلاثة آلاف وخسمائة مقاتل كانت آتية لمساعدة (ناوارين)، فهزمها الباشا وأسر قائدها وشتت جمعها أدراج الرياح وبالجملة فقد قاومست حامية المدينة وهجمت غير مرة على الجيش المحاصر ولولا انتظام المصريين لنال اليونانيون مرامهم بالغلبة، لكن إبراهيم باشا بما عهد فيه مسن ثباته الذي لا تزعزعه هجمات الأعداء ولا تروعه شجاعتهم وقوة جأشهم ذلل هذه الصعوبات وشدد الحصار على المدينة برأ وبحرأ وكادت حاميتها تستسلم لولا مساعدة حظها لها بقدوم تسعة آلاف من شبان اليونان قسصد تخليصها مسن محاصرة المصريين وقهرهم وإرجاعهم من حيث أتوا.

وقبل وصول هذا الجيش بعشرة أميال سمعهم إبراهيم باشا يتغنون بنشيدهم الوطنى فلم يعباً هم بل ترك جزأ من جيشه لإستمرار الحصار وتركيب المدافع القوية حول المدينة وقابلهم بعسكره على مقربة من البلد فهجموا عليه بقرة وشجاعة لكن بدون انتظام وأما هو فأمر عساكره بالثبات مكافم بدون إطلاق الديران حتى إذا قرب العدو منهم أطلقوا بنادقهم دفعة واحدة ليلقوا فى قلسوهم الرعب وهجموا عليه بالسلاح الأبيض على هيئة صفوف منتظمة فلمسا صسار العدو على بعد نحو مائة متر قابله المصريون بالديران الصائبة كالشهب المنقسضة وهجموا عليهم هجوم الأبطال فلم يحض إلا قليل زمن حتى قتل أغلب عساكر

العدة وفر الباقون منتشرين فى أنحاء اليونان، ومن وقتند أفسل نجسم سسعدهم وغربت شمس استقلالهم بعد إشراقها وأيقنوا أنه لو لم تمدّ لهم أوربا يد المساعدة وتنصرهم بعساكرها فلكوا عن آخرهم إن لم يقبلوا العودة إلى ما كانوا عليسه قبل ذلك ولقد ربح المصريون من هذه الواقعة غنائم كثيرة وأخذوا عسدة مسن الأسرى، وكان فيهم كثير من الضباط والقوّاد الذين كان علسيهم المعسوّل فى الشدائد المهمات بل وسائر الملمات.

ولقد شهد الأعداء للمصريين بالإنتظام والنبات لما شاهدوه أمام نيراهم ومما يزيد المصريين فخراً أهم لم يرتكبوا الفظائع فى هذه الحروب وكانوا يحسنون المعاملة للأسرى ولا يقتلون من سلم نفسه إليهم وألقى سلاحه بسين أيسديهم، وكانت أطباء الجيش المصرى تضمد جراح الأسرى وتعولهم كما تعول جرحاهم إتباعاً لأوامر إبراهيم باشا التى أصدرها إلى جيوشه واستمال بصنعه هذا قلوب اليونانيين الله ولولا ما حصل بين العثمانيين واليونانيين من جهة وتحسريض ذوى الفيانات من جهة أخرى لفاز إبراهيم باشا بماموله ونشر لواء الأمسن فى أنحاء اليونان، ولكن آلى محبو الفساد على أنفسهم إلا استمرار القتال بين الفسريقين لنيل مآرهم غير ناظرين إلى ما يترتب عليه من سفك دماء البرآء وترميل النساء وتيتيم الأطفال.

وكانت هذه الوقعة فاتحة انتصار المصريين وبما أمكنهم تتميم الحصار براً على مدينة (ناوارين) لكن لما كانت تلك المدينة واقعة على البحر وكان ياتيها المسدد والمؤن كلما نضبت علم إبراهيم باشا أنه لا يتيسر له إذلالها إلا إذا احتل جزيرة صغيرة واقعة فى مدخل الميناء ليتمكن بواسطة ما يضعه فيها من المدافع من قفل مدخل المينا ومنع المدد عن الوصول إليها أما هذه الجزيرة فكانت ذات أهميسة عظيمة عند اليونان وكانت تحميها نيران قلاع البلد فلذلك كان دخولها مسن أصعب الأمور الشاقة، إن لم يكن مستحيلاً ومع ذلك فقد صمم إبراهيم باشاعلى احتلالها بعد أن أجمع هو وأركان حربه وفى مقدمتهم سليمان بيك على أن

الإستيلاء على مدينة (ناوارين) مستحيل ما دامت هذه الجزيرة في يد الأعــــداء فندب إبراهيم باشا سليمان بيك لهذه الحنطة المهمة المحفوفة بالأخطــــار وكلفــــه بأخذ الإستعدادات اللازمة للإستيلاء على هذه الجزيرة وأطلق له الحرية الكاملة في العمل وكان ذلك في أوائل شهر مايو سنة ١٨٢٥.

فانتخب من العساكر كل من اشتهر بالشجاعة والإقدام وفاز على أقرانسه بجزايا التعليم التام وحسن الانتظام ثم سافر من (مودون) بحراً قاصداً (ناوارين) فلما رأى العدو هذه القوة قادمة عليه حصل له من الرعب ما حصل واستعد للدفاع وحصن الجزيرة وعزز حاميتها بنخبة الشبان وكان من ضمن المدافعين عن هذه الجزيرة الكونت (سانتاروزا) أحد بلغاء الطليانين الذى وقف نفسسه وحياته لمساعدة اليونان على الإستقلال ابتغاء مرضاة الحرية والأميرال اليونان (تسومادوس) الذى نزل إلى البر مع مائتين من عسكره لتعزيز حامية الجزيسوة وتقويتها.

وبمجرد وصول السفن المصرية على مقربة من قلاع العدوّ، ابتدر بـــاطلاق المدافع عليها من سائر القلاع لكن لم تزعزع هذه النار القوية قلوب المــــصريين ولم تتنهم عن عزمهم بل جاوبت مدافعهم مدافع العدوّ ونزلت العساكر البريــــة في الزوارق تحت نيرانه.

فلما كان ظهر ذلك اليوم تمكن سليمان بيك ومن معه من الترول إلى الــــبر وبعد تبادل إطلاق البنادق قليلاً من الطرفين، هجم المـــصريون وفي مقدمتـــهم سليمان بيك على استحكامات العدر هجوم الأسود ودخلوها عنوة واســـتمر القتال إذ ذاك بالسلاح الأبيص ودافع اليونانيون دفاع الأبطال لكن لم تفـــدهم شجاعتهم شيئاً، بل تفلب المصريون عليهم بحسن انتظامهم وبديع صنعهم وبعد قليل كانت لهم الغلبة ورفعوا العلم المصرى على هذه الإستحكامات التي كـــان يظن العارفون أن أخذها بعيد جداً لحصانة الموقع من أصـــله ولزيــادة حفظــه

بالقلاع المسلحة بالمدافع الضخمة من جهة، ولقرب نيران قلاع البلد إليه مـــن جهة أخرى، فكان المهاجم له تحت نيران قلاع الجزيرة وقلاع البر المتبادلة.

وبعد هذه الواقعة اشتهر صبت المصرين في جميع أنحاء اليونان وانتقل بسرعة عظيمة إلى بلاد أوربا فاضطربت لذلك جمعيات مجي اليونان وأيقنوا أن كل ما بذلوه من مال ورجال قد ذهب سدى أمام صفوف العساكر المصرية، وأهم إن لم يستميلوا هم الرأى العام الأوربي وتجتمع الدول الأورباوية علمي مساعدة اليونان مساعدة مادية لا أدبية فقط أفل نجم اليونان ووقعوا تحت سلطة المسلمين كما كانوا مترعين أنه لا يليق بل لا يجوز أن تكون أمة مسيحية تحست وطأة المسلمين. ولعمرى أن ذلك لمناف لمبادئ التمدن والحرية التي من دعائمها عدم النظر إلى دين زيد أو اعتقاد عمرو بل النظر إلى أعمال كل منهما بقطع النظر عن المعتقد فكم شاهدنا في التواريخ القديمة والحديثة أن المسلمين أحسنوا معاملة وعاياهم من المسيحين وغيرهم وقد رأينا أن الحروب قد استمرت أجيالاً بسين الكاثوليك والبروتستانت ولم تزل قائمة في الروسيا بين الأرثودكس ومن عداهم من المطونف المسيحية وغيرها. ومع كل فليس الغرض من هذا الكتاب الحوض من الطوائف المسيحية وغيرها. ومع كل فليس الغرض من هذا الكتاب الحوض في هذا الموضوع الذي لو أردنا فتح بابه لمالأنا مجلدات ضخمة فالتاريخ مشحون في هذا الموضوع الذي لو أردنا فتح بابه لمالأنا مجلدات ضخمة فالتاريخ مشحون

هذا ولقد قتل فی هذه الواقعة كثیر من الفریقین وكان مسن قتلسی الیونسان الأمیرال (تسومادوس) الذی آثر الموت علی النجاة هرباً كی لا یسری وقسوع بلاده فی ید المصریین والكونت (سانتاروزا) الایطالی وغیرهما من أبطال الیونان والتجاً إثنان منهم وهما (استارفوس) و(ساهنیس) مع كثیر مسن المسساكر إلی كنیسة هناك وجمعا فیها كمیة عظیمة من البارود ثم أحرقاه فسقط البناء علسیهم وهلكوا عن آخرهم وجرح من الجیش المصری أمیر الای المشاة السادس وهسو سلیمان بیك ولزم الفراش مكوها ولم يمكنه بذلك استمرار القنال.

وكانت نتيجة هذه الواقعة الشهيرة حصر مدينة (ناوارين) براً وبحسراً وأمسا سفن العدو التي كانت في المينا فإلها تمكنت من الهرب إلا التتين وقعتما في يسد المصريين مع من فيهما من جوحى العدو وأما اليونانيون فلم يزالوا على قوقم في القتال براً وبحراً وتمكن (ميوليس) القائد البحرى في يوم ١٧ مايو سنة ١٨٧٥ مع حراقاته (سفن صغيرة) من الدنو من ميناء (مودون) وأشعل النار في السسفن الراسية خارج المينا وفر هارباً فامتدت النار إلى باقى الدوناغة ولسشدة الهسواء استحكمت حتى تعسر اطفاؤها ولم ينج من كان فيها إلا بجهد عظيم وعناء شديد وتما زاد في الطين بلة أن الهواء حمل الشرر إلى داخل المدينة حتى أحسرق جزءاً منها والتهبت مخازن البارود (الجبخانة) فأدى ذلك إلى هدم كسل مساجاورها من المساكن وهلك من فيها.

ومع كل فإن هذه الحادثة الهائلة لم تؤثر شيئاً فى عزيمة إبراهيم باشا شبجاع مصر وفخرها بل كان مشدّداً للحصار على مدينة (ناوارين) وصبة هجمسات العدر، وهزم كل من جاء لمساعدهم سواء كان على طريق البر أو البحر و ف أحدى المناوشات العديدة أسر مطران (مودون) الذى كان يحض الأهالى على مقاومته ومحاربته وأسر غيره من دعاة الثورة، لكنه أحسن معاملتهم وأكرم وادقم، ولما أيقنت حامية البلد أن لا مناص لها من الموت أو النسليم لعسر مجئ الملد هم من الخارج بل لعدم إمكانه بالكلية لتشديد الحصار وتيقظ المصريين المدد هم من الخارج بل لعدم إمكانه بالكلية لتشديد الحصار وتيقظ المصريين والذخائر والأسلحة بشرط أن يضمن هم حياهم فأذعن لمطالبهم وانقاد لمرغوهم ودخل المدينة فى السادس عشر من شهر مايو سنة ١٨٧٥ وقد كان لهذه الوقعة تأثير مهم فى قلوب اليونان، إذ أيقنوا بالفشل والخيبة لكنهم آلوا على أنفسمهم أن يسبل الحصول على الحرية والإستقلال السياسي ولو يموتون عسن آخرهم فداء الوطن وشهداء الحرية.

## فتح مدينة كلاماتا:

وبعد سقوط (ناوارین) جمع (بیتروبك) خسة آلاف مقاتل من سكان الجبال المشهورین بالشجاعة والبأس وتحصن فی مدینة تدعی (كلاماتا) وسورها بأسوار منیعة وحصنها بالتحصینات المحكمة فذهب إبراهیم باشا محاربت و احتسل فی مسیره مدینة (أركادیا) المشهورة بخصب أرضها واعتدال هوائها وسائر السبلاد الواقعة علی البحر واحتل أیضاً كل الطرق المارة بین الجبال لتوصیل الأودیسة بعضها ببعض وقبل أن یصل إلی (كلاماتا) لحقه سلیمان بیك وكان قد تماثلست جروحه و لم ینتظر تمام شفائه بل خرج من الاسبتالیة وقصد الجیش لیشهد وقعة الونانیون دفاع الأبطال، لكنهم لم یقووا علی الثبات أمام هجمات المصرین بل ولوا الأدبار وركنوا إلی الفرار بعد أن خصبوا الأرض بدمائهم وأفعموا الأدویة بجنتهم التی ذهبت فریسة للوحوش والطیور.

وبعد ذلك دخل إبراهيم باشا جميع القلاع الصغيرة والبلدان والقرى المحصّنة وهدم أغلبها وقتل أو أسر حامياتها فلم يقم لليونانيين بعد هذه الوقائع قائمة ولم يجسروا على مواجهة المصريين فى الحروب المنتظمة بسل التجسؤا إلى جبسالهم وعدم تمكن الجيسوش المنتظمة من صعودها والوصول إليهم.

#### فتح تريبولتسا:

ولما لم يجد إبراهيم باشا ما يعوقه عن السير إلى الأمام شرع في اجتياز جـــل رايجيت) الفاصل بينه وبينه وادى (لكونيا) الذي به مدينة (تريبولتـــسا) مقــر الحكومة الثوروية لعلمه أنه لو دخلت هذه المدينة في قبضته كان ذلك من أكبر دواعي تقويض أركان الثورة اليونانية ولم يبق بعد ذلــك ملجــا للشــانرين إلا الجبال.

ولأجل تتميم هذا المشروع المهم واجتياز مضايق هذه الجبال الوعرة السلوك الصعبة الصعود قسم إبراهيم باشا الجيش إلى طابورين جعل أحدهما تحت قيادة نفسه ووجّه أوّلهما على طريق (أركاديا) والثاني على طريق (ليوناردى) فصادف طابور إبراهيم باشا في مسيره عند مضيق (كورشيكورا) الشائرين السشهيرين (كولوكتروني) و (بتراكو) ومعهما عدد عظيم من سكان هذه الجهسات قصد اعتراضه في طريقة وإرجاعه القهقرى فقهرهم وقبل منهم نيفا وخسمائة مقاتسل ورئيسهم (بتراكو) ثم دخل مع جيشه مدينة (تريبولنسا) في ٢٣ يونيسو سنة ورئيسهم (بتراكو) ثم دخل مع جيشه مدينة (تريبولنسا) في ٢٣ يونيسو سنة فيها قبل خروجهم وآووا إلى الجبال لعلها تعصمهم من نيران المصريين، حيث لا عصم اليوم هم منها إلا الطاعة والإذعان والرجوع عن مخالفة الدولسة العليسة عاصم اليوم هم منها إلا الطاعة والإذعان والرجوع عن مخالفة الدولسة العليسة الذي لولا سعاية أولى الأغراض والفساد لما أمكنهم الخروج عن طاعتها.

وبعد أن حصن البلد داخلاً وخارجاً ووضع فيها حامية كافية لصد هجمات الأعداء ليكون آمناً عليها من غوائل الزمان وطوارق الحدثان خرج منها ببعض جيشه في ٢٥ يونيو سنة ١٨٢٥ قاصداً وادى (ارجوس) فه رم طلعمة مسن الأعداء يبلغ عددها ثلاثمائة مقاتل تحت أمرة (ابسيلانتي) وبعد ذلك أمر بحصد الغلال المزدرعة في هذا الوادى الخصيب ونقل سائر المحصولات إلى (تربيولتسا) ثم في يوم ٧ يوليو سنة ١٨٢٥ وصل إلى وادى (لاكونيا) وكان معه سسليمان بيك وألايه ونفر قليل من السوارى فاعترضه في طريقه فرقة من الأعداء يبلم عددها ثمانية آلاف متحصين في بعض المعاقل فرتب إبراهيم باشا عسكره على هيئة قول (طابور) وهجم على حصون الأعداء بالسسلاح الأبسيض فهرمهم وأخرجهم من استحكاماقم وكانت نتيجة هذه الواقعة أن صسار كسل إقلسيم (موره) في قبضة إبراهيم باشا إلا مدينة (نوبلي) وبينما هو يستعد لحسارها إذ ورده إليه خطاب من رشيد باشا قائد الجيوش العثمانية الذي كان إذ ذاك محاصراً وعدم همينة (ميسولونجي) منذ عدة أسابيع بلا فائدة ولا عائدة لوقوع هذه البلدة على مدينة (حيانة العثمانية اللدة على طرأ وعدم تمكن الدوناغة العثمانية هسار.

حصرها لوجود (ميوليس) القائد اليوناني البحرى وحراقاته التي كثيراً ما سببت خسائر فادحة لسفن الدولة يطلب منه المساعدة على فتح هذه البلدة التي أعياه أمرها فأرسل لوالده بمصر يخيره بهذا الأمر ويطلب منه إرسال المدد فأرسل له الألاى السابع والثامن من الجيش المنتظم وبعض فرق من الأرنؤد مسن حاميسة كريد.

# فتح مدينة ميسولونجي:

وفى أثناء هذه المئة ورد إلى إبراهيم باشا أهر بمساعدة رشيد باشا وفرمسان مؤذن بتعيينه وزيراً لولاية (موره) فقام من ساعته مع عشرة آلاف من المسشاة وخسمائة من القرسان ولم يترك فى (موره) ومينائها إلا ما يكفسي لحمايتها ثم سافر بحراً قاصداً مدينة (ميسولونجي) فلما وصل إليها هاجها متبعاً مشورة رشيد باشا، فلم ينجح ورجع منهزماً فاتبع بعد ذلك فى حصار هذه البلدة الجؤائس سلكها فى حصار (ناوارين) بأن شدد الحصار عليها براً واستولى على الجزائس الواقعة فى فم المينا وبنى فيها قلاعاً حصينة، فأغلق بذلك المينا وأتم الحصار بسراً ويراً حتى لم يعد من الممكن وصول المدد إليها بأى صفة كانت، ثم أرسل إلى حامية المدينة يطلب منها أن تستسلم بدون حرب ولا قتال لتحققه أن امتناعهم على علم التسليم ولو ماتوا عسن آخرهم.

ثم أرسل أهل المدينة إلى القائد (كرايسكا كى) وكان على مقربة من المدينسة يعلمونه بأهم عزموا على الحروج فى ليلة ٢٧ إبريل سنة ١٨٣٦ بجميع سكان البلد من رجال ونساء وأطفال وطلبوا منه أن يهاجم المصريين فى وقت معلوم ولكن لسوء حظهم لم يقو (كرايسكا كى) على مهاجمتهم لما كان به من المسرض الشديد، ولم يشعرهم بذلك فظنوا أنه قد أجاب طلبهم وخرجوا فى الوقست المعلوم من اليوم المعهود وهم فى غاية السكون مستترين تحت جناح الليل، فلما أحس بجم إبراهيم باشا وعسكره قابلهم بنيران البنادق وأوقع بينهم الفسشل

فرجعوا إلى المدينة بدون انتظام واتبع المصريون أثرهم حسق دخلسوا المديسة وأعملوا فى أهلها السيوف والبنادق وأبلوا فى قتالهم بلاء حسناً. ولقد جمع أحد رؤساء اليونان ما ينيف عن ألفين ما بين شيوخ وأطفسال ونسساء فى إحسدى الكنائس حتى إذا وصل المصريون هدم الكنيسة بلغم من البارود كان قد صنعه وأعدّه لهذه الغاية فهلك هو ومن معه عن آخرهم.

هذا ولقد تمكن بعض حامية المدينة من اختراق صفوف المصريين والأتسراك بعد قتال عنيف وآووا إلى أحد الجبال المجاورة بعد أن قنسل أو جسرح ثلانسة أرباعهم ولما علم هؤلاء الشجعان أنه قد استولى اليأس على قلوب رؤس الثورة بعد سقوط مدينة (ميسولنجي) كتبوا إليهم في ٧ مايو سنة ١٨٢٦ أن لا يخافوا ولا يحزنوا ولا يقنطوا من مساعدة الله فإن يد الله مع محبي الحرية والذابين عنها وألهم لم يزالوا ولن يزالوا مستعلين للدفاع عن استقلالهم إلى آخر رمسق مسن حياقم.

ولقد حدث فى أثناء هذه المدة أمران مهمان أحدهما موت اسكندر الأول إمبراطور الروسيا فجأة، وتولية الإمبراطور نقولا خلفاً عنه. وثانيهما قتسل السلطان محمود العثمان لجيش الإنكشارية فى ١٦٦ يونيو سنة ١٨٧٦ اقتداء بما فعله محمد على باشا بمصر مع الماليك، ليتخلص من شرهم ويبرأ من كيسدهم ويطهر مملكته من هذه الفئة الباغية التى اشتهرت فى سائر أنحاء المملكة العثمانية بعدم الإنتظام وارتكاب أنواع المنكرات فضلاً عن الرذائل بدون أن يجسر أحد على معارضتهم أو يقوى على مقاومتهم، وكثيراً ما عصوا السلاطين العثمانيين وخلعوهم من مناصبهم بل وقطوهم وغير ذلك نما لا دخل له فى موضوع هسذا الكتاب.

ثم أعقب سقوط مدينة (ميسولونجي) سقوط باقى مدن موره ويقال أن ما قابله إبراهيم باشا من الصعوبات أمام (ميسولونجي) أحدث تفييراً مهما في طباعه، فبعد أن كان يعامل اليونانيين بالرفق واللين ويمنع الإيذاء عن أسرهم

ويكرم منواهم صار يعاملهم بالقسوة والشدة ويأمر بقتل الأسرى أوّلاً فسأوّلاً وهُب كل ما يمرّ عليه من البلدان قبل حرقها وغير ذلك ثما لا يسلمه العقسل، ولعل هذه أمور أشاعها بعض أصحاب الغاية لمقاصد وأغراض يريدون التوصل إليها والحصول عليها بالقاء الفتن ودس الدسانس في داخلية البلاد للتداخل في أمورها ثما لا يخفى على رجال الدولة العلية الذين حنكتهم التجارب، ولنرجسع إلى ما نحن بصدده فيقول:

## فتح العثمانيين مدينة أثينا:

أنه بعد سقوط مدينة (ميسولونجي) انفصل الجيش المصرى عن الجسيش العثمان فعاد الأول إلى ولاية (موره) وقد نسب إليه البعض من ارتكاب الفظائم مالا يمكننا ذكره لعدم ثبوته، وأما الثاني فقصد مدينة أثينا وحاصرها ولم يكسن فيها إذ ذاك ما يصد هجمات العثمانيين فأسرع (كرايسكاكي) والكولونسل (فابعيه) الفرنساوى إلى هذه المدينة المهددة ومعهما سبعة آلاف عسكرى يوناني وتحكنا من الوصول إليها قبل أن يشدد رشيد باشا الحصار عليها وبعد مناوشتين خفيفتين وقعتا بالقرب من المدينة في ١٠ وفي ٢٠ أغسطس سنة ١٨٢٦ إلسرم رشيد باشا بإخلاء بيرا وما جاورها أما (فابعيه) فاخترق صفوف المحاصرين ودخل المدينة بالف وخسمائة مقاتل واحتل قلعة (اكروبول) التي تعهد بالدفاع عنها، وكان اللورد (كشران) قومنداناً للسفن الحريسة اليونانية والجسرال رشرش) رئيساً للجيوش البرية وهما انكليزيا الجنس وكان السبب في تقليدهما هذه الوظائف الرئيسية مع وجود شجعان اليونان المدين اشستهروا في هذه الحروب من أولها، هو عدم اتفاق رؤس الثورة ووجود الغيرة والحسد بينهم وهو الأمر الذي أفضي إلى تقليد رئاسة الجمهوريسة اليونانية إلى الكونست (كابودي استريا) (١٠)

<sup>(&#</sup>x27;' ولمد هذا الرجل الشهير فى جزيرة كرفو بهلاد اليونان وتوصل بمهارته وحذقه المى أن صـــار وزير ا أو لا للروسية فى عهد اسكتدر الأول ثم فتخيه اليونان رئيسا لجمهوريتهم سنة ١٨٢٧ وملت مقتو لا سنة ١٨٢٧

وفى يوم ٤ يونيو سنة ١٨٢٦ هاجم اليونانيون عساكر العنمسانيين ولسولا موت (كرايسكاكي) لفاز اليونانيون بالفلبة ثم فى ٦ منه اتفق رأى رؤس جسيش اليونانيين على معاودة الهجوم على صفوف العثمانيين ولكنسهم لم يتحسدوا فى العمل ولم يساعد بعضهم بعضاً ومق تفرقت الكلمة تفرقت القلوب ولسذلك لم ينجعوا فيما عزموا عليه ولم يتمكن اللورد (كشران) والجنرال (شسرش) مسن الإنجاء إلى سفنهم إلا بكل صعوبة أما الجند فهلكوا إلا قليلاً منهم وبعد ذلك اتفق الجنرال (شرش) مع رشيد باشا على تسليم المدينسة، وأمسر الكولونيسل (فابغيه) ياخلاء قلعة الأكروبول وتسليمها إلى العثمانيين لكن اضطره نفاد المؤن وتذهر العساكر لإخلاء القلعة وتم بذلك استيلاء العثمانيين على مدينة أثينا تخت حكومة اليونان الآن.

ولم يبق بعد ذلك لليونان فى أنحاء بلاد موره إلا ثلاث قلاع أما المال المتحــصل من القرض الذى أبرم فى مدينة لوندرة ومن تبرعات مجبى الحوية فقد نفد أغلبـــه فى الشقاقات المداخلية وما ترتب عليها من الحروب وسفك الدماء.

### تداخل الدول:

بينما إبراهيم باشا يستعد لفتح ما بقى فى يد اليونان من القلاع إذ تداخلت أوربا لاسيما فرنسا وانكلتوا والروسيا بين الفريقين وطلبت من اليونان والباب العالى توقيف الحركات العدوانية حتى يتم الإتفاق على أمر مرضى مختار لدى الطرفين، فأبي الباب العالى ذلك وأمر قراده بإستمرار القتال على ما كانوا عليه ولقد انتهزت الروسيا هذه الفرصة واستعانت بدولتى فرنسا وانكلترا على إلجاء الباب العالى إلى إتباع المعاهدات فتهددوه وتوعدوه بالقتال، إن لم يقبل مطالب الروسيا فيعد محاولات ومناقشات طويلة أمضى الباب العالى فى ٢٦ ديسسمبر سنة في ويد كل مسا جساء فى

معاهدة بوخارست<sup>(۱)</sup> ويبيح لسفن الروسيا المرور من بوغاز البوسفور إلى البحر المتوسط فى أى وقت شاءت ومنها استقلال إمارتى الإفلاق والبغدان (رومانيا) واستقلال الصرب مع حفظ الحق للباب العالى فى وضع حاميـــة عـــسكرية فى مدينة (بلغراد) وثلاث قلاع أخر ولم يذكر فى هذه المعاهدة شئ فى شأن اليونان واستقلالهم لإيجاد سبيل للتداخل فى مسئلتهم وحسمها طبق مرغوبهم.

هذا ولنات على ذكر هذه المسألة تفصيلاً فنقول أن (دوك ولنجتون) وزيسر خارجية انكلتوا إذ ذاك وهو القاهر لنابليون كما سبق، وكونت (نسسلرود) (٢) وزير خارجية الروسيا كانا قد اتفقا عقب اجتماعهما في شأن بطرسبورج علي التداخل بين الدولة العلية واليونان وإنالة الأخيرة استقلالها طوعاً أو كرها فحررا بلاغاً للباب العالى في ٢٦ مارث سنة ١٨٢٦ بالنيابة عن دولتيهما اليونان استقلالاً إدارياً لا سياسياً، بحيث يكون تعيين الحكام والمستخدمين فيها اليونان استقلالاً إدارياً لا سياسياً، بحيث يكون تعيين الحكام والمستخدمين فيها العلية، وأن المسلمين المقيمين في بلاد اليونان يهاجرون منها ويعطون عوضاً عما العلية، وأن المسلمين المقيمين في بلاد اليونان يهاجرون منها ويعطون عوضاً عما يكون هم بما من المال والعقار. فرأى الباب العالى هذه المطالب فادحة ورفضها رفضا كلياً، فعند ذلك اتفق كل من فرنسا وانكلترا والروسيا بمقتضى معاهدة أمضيت في مدينة (لندن) في أوائل يوليو سنة ١٨٧٧ على إلجاء الباب العالى إلى

<sup>(&#</sup>x27;'الما شرع نباليون الأول امير اطور فرنسا في محاربة الروسيا سنة ١٨١٧ كانت الروسيا تقاتل مملكة السويد جرائها نسلا و الدولة الشفية جرائها جنرها فلاجل أن تشكن الروسيا من جمع كل قواها المحاربة فرنسا سعت جهدها في إيرام المسلح بينها وبين محاربيها فأمضت تفاق الصلح مع السويد في ٥ إيريل سنة ١٨١٧ ومم الدولة العضائية في ٨٦ ما يوسنة ١٩٨٧ واكون التوقيع على هذا الوفاق حصل في مدينة (بوخارست) سميت فد المعادة باسم المدينة المنكورة.

<sup>(</sup>۱) هو مياشي رزومي واد منة ۱۸۷۰ بمنونة (لميون) عاصمة البرتغال حيث كان و الده سفير او الشخط هو ايضا بالسياسة فعين بسفارة الروسيا بداريس سنة ۱۸۰۷ واشترك في كافة المخبار اث الميلسية التي سبقت وأجهات سؤم الغوليون الأول وكان من اكبر المساعين على مكافحة لعز أب الحرية في جيب إرجاء أوربا فكافاء الإمبر اطور الإسكتر الأول بتعيية وزير الغار جية فيجه اهتمامه إلى الاتفاق بين الاراكة المشاينة وبين مصد على باشا كما سبهي ويسعماء ثم الإتفاق بين الدول ما عداة زنسا على الرجاع المصريين إلى حدودهم الأصابة وشهد حرب القرم الذي كانت الدائزة فيه على الروسية وسمى كثيرا أفي الصالح الذي ثم بياريس سنة ۱۸۵۳ و 1۸۱۲

قبول تداخلهم فى مسألة اليونان، فأصرّ الباب العالى على عدم قبول تداخلـــهم فأرسلت الدول الثلاث المتحدة سفنها الحربية إلى مياه اليونان.

# واقعة ناوارين البحرية:

لما علم محمد على باشا بتداخل الدول الأجبيسة أرسل إلى ولسده بمسوره الدوناغة المصرية حاملة أربعة آلاف عسكرى وكانت السفن المصرية والعثمانية حاملة ألفين ومائتى مدفع وتسعة عشر ألف شخص واصطفت داخسل ميسا ناوارين على هيئة نصف دائرة يرتكز أحد طرفيها على قلعة البلد والآخر على قلعة جزيرة (سفا كتيرى) الواقعة عند مدخل الميناء التى كابد إبسراهيم باشسا وسليمان بيك العناء الشديد والتعب المديد فى الإستيلاء عليها كما ذكر ذلسك فى محله. أما المدوناغة المتحدة فكانت أضعف من الدوناغة الإسلامية من حيست عدد المدافع لكنها كانت أقوى منها بكثير بالنسبة إلى المتانسة وانتظام الجنسد وسرعة الحركات وكانت السفن الفرنساوية تحست إمسرة الأمسيرال (ريسفى) والإنكليزية تحت قيادة الأميرال (كودرنجتون) وكان قائد سفن الروسيا الأميرال (هيدن) لكن كانت السفن المتحدة تحت إمرة الأمسيرال الانكليسزى لتوحيسد (هيدن) لكن كانت السفن المتحدة تحت إمرة الأمسيرال الانكليسزى لتوحيسد (هيدن) لكن كانت السفن المتحدة تحت إمرة الأمسيرال الانكليسزى لتوحيسد

ثم دخلت الدونائمة المتحدة إلى الميناء واصطفت للقتال دون أن يجسر أحد الطرفين على تحمل المسئولية بالإبتداء بالعداوة ومع ذلك لم يمض نصف سساعة حتى انتشب القتال بينهما بدون إعلان حرب كما هى عادة الأمم المتمدنة، ولا سبب يوجب العدوان بين الطرفين إلا إغراء الروسيا للدولتين الأخيرتين علسى تدمير الدونائمة التركية المصرية، وكان يقصد الفرنسساويون بسذلك الفخر والشرف بعد ما ألم بجم سنة ١٨١٥ ولم يرغب الإنكليز أن تنفرد فرنسا بحسفا العمل خوفاً من زيادة نفوذها في هذه الجهات فكان الرابح في هسذه الحسروب البرية الروسيا فقط كما سيجي.

والسبب في اشتعال نيران القتال كما نشره ثقات المؤرخين هدو أن أحد الحواقات التركية اقربت في أثناء المناورات الإبتدائية مسن إحسدى البوارج الإنكليزية فأرسلت هذه لها ظابطاً في زورق يطلب منها البعد عنها فانطلق إليها الإنكليزية فأرسلت هذه لها ظابطاً في زورق يطلب منها البعد عنها فانطلق إليها الصفابط الإنكليزي بندقيته فقتله فانتشب جينا القال بالبنسادق بسين هساتين السفينتين ثم أطلقت أحدى البوارج التركية مدفعاً أصابت طلقته مقدم السفينة الفرنساوية (سيرين) ولم تصب أحداً فعند ذلك أطلقت هذه السفينة مسدافعها على السفن التركية فانتشب القتال بين الطرفين بحال هائلة، حتى لقسد عسات أكبر الوقائع المجرية وأهمها وكان ذلك في ٢٠ أكتوبر سنة ١٨٢٧ ويستعى الأوروباويون أنه لم يكن قصدهم حصول الحرب والقتال بل كسان قسصدهم الوحيد إلزام الدولة العلية بمنح اليونان الإستقلال وإيقاف القتال بأي وجه كان

أما إبراهيم باشا فكان في داخل بلاد (موره) لإتمام نشر الأمن والسكينة هما فحين بلغه خبر تخريب سفنه في واقعة (ناوارين) عاد إلى هذه المبلسدة وأبسرق وأرعد لكن لم يجده ذلك نفعاً ولذا اختار خطة الدفاع عن خطة الهجوم وتحصن في مينائي (كورون) و(مودون) وما جاورهما وأمر سليمان بيسك بالبقماء في مينائي (كورون) و(مودون) وما جاورهما وأمر سليمان بيسك بالبقماء في مهدان قد عين حاكماً لها ريثما تأتيه أوامر جديدة. ولما وصل خسبر هذه الواقعة إلى دار الحلافة أرسل الباب العالى إلى الدول الثلاث المتحدة بلاغاً يطلب به عدم التداخل بينه وبين رعاياه اليونانين وأن يدفعوا له عوضاً عسن السفن التي فقلت في الوقعة المذكورة ويعتذروا له عما وقع منهم، فعند ذلسك أعلنت الروسيا بحرب الدولة العلية وبارزتما عدة وقائع كان الحرب فيها سجالاً بين الطرفين، ثم كانت الغلبة للروسيا وانتهت الحرب بالتوقيع علسي معاهمدة (دادرنة) وسنائي على ذكرها في محلها وفي هذه الأثناء تمكن اليونانيون بمسماعدة

الدول الأدبية، ومساعدة فونسا المادية، إذ أرسلت لمساعدتها جيشاً عظيماً تحت إمرة الجنوال (ميزون)، من استرجاع أهم مواقعهم الحربية.

ثم فى ٣ أغسطس سنة ١٨٢٨ اتفق محمد على باشا والى مصر مع الدول المتحدة على إخلاء (موره) بشروط وهى: أوّلاً أن والى مصر يتعهد ياعادة مسن أسر من اليونان وغيرهم فى واقعة (ناوارين) وبتحرير من بيع منهم للأهالى، ثانيا أن الأميرال الإنكليزى يتعهد يارجاع من أسر من المصرين وكذلك السفن التى أخذت أثناء الحرب، ثالثا أن الجيوش المصرية تخلى (موره) فى أسسرع وقست أخذت أثناء الحرب، ثالثا أن الجيوش المصرية تخلى (موره) فى أسسرع وقست ذهابها وإيابها تكون محفورة بسفن فرنساوية وانكليزية، خامسساً أن اليونسانين المقيمين بمصر بإختيارهم لا يجبرون على تركها ماداموا غير مكرهين على البقاء فيها وكدلك من يريد أن يعود مع المصريين بدون إكراه ولا إجبار، سادساً بجوز للمحافظة على (موره) و (موره) عدداً من العساكر لا يزيد على ألف ومسائتين للمحافظة على (مودون) و (كورون) و (ناوارين) و (بتراس) و (كستل تورنيز) أما باقي النقط الأخر فلا بد من الجلاء عنها بدون إمهال.

# رجوع إبراهيم باشا إلى مصر وانتهاء حرب اليونان:

فلما عرض هذا الوفاق على إبراهيم باشا أخذ الغيظ منه كل مأخذ لما رأى من أن تعبه لم يعد عليه بأقل نفع ولم يمكنه الإمتناع لتهديد سفن الدول له بحسراً وجيش فرنسا براً، فأصدر أوامره لسائر الفرق التى في داخسل بسلاد اليونسان بالسير إلى الثغور للرجوع إلى مصر ولسليمان بيك وكان مقيماً بالأيه في مدينة (تربيولتسا) بترك المدينة بعد هدم قلاعها وأسوارها، فأخلى المسصريون سسائر البلاد تدريجاً ودخلها الفرنساويون بدون معارضة ولا ممانعة إلا (بتراس) فدخلها الجزال (ميزون) عنوة بعد مقاومة خفيفة.

هذا ولنذكر تتميماً للفائدة ما فعلته الدول الأورباوية لتحرير اليونان بعسد رجوع إبراهيم باشا إلى مصر فنقول أن الدول الثلاث المتحدة وهسى فرنسسا والكليت المتحدة وهسى فرنسسا والكوسيا وانكليترا عقدت مؤتمراً في مدينة (لندن) في ١٦ نوفمبر سنة ١٨٧٨، ودعت الدولة العلية لإرسال مندوب ينوب عنها ويقوم مقاهها فيه فلسم يقبسل المالي إرسال مندوب خوفاً من اعتبار ذلك إقراراً على ما أتته هذه الدول من مساعدة اليونان. أما مندوبو الدول الثلاث فاجتمعوا بلوندرة في اليوم المعين وقرروا استقلال (موره) وجزائر (سيكلاده) وتشكيلها علسى هيئة حكومسة مستقلة تحت أمير مسيحى تنتخبه الدول وتكون تحت هاية وضسمانة السدول الثلاث، وتدفع للباب العالى مبلغ خسمانة ألف قرش في كل سنة.

لكن لم يعترف الباب العالى صاحب السيادة بهذه المعاهدة واستمر القتال فى بلاد البونان لإرجاعها إليه، فأعلنت الروسيا الحرب عليه وبعد قتال شديد فساز الروس بالنصر والتزم الباب العالى بالتوقيع على معاهدة (أدرنة) فى 1 8 سبتمبر سنة ١٤٧ التي كان منها إباحة الملاحة للروسيا من البحر الأسود إلى البحسر الأبيض المتوسط والاعتراف باستقلال البونان.

\* \* \*

# ٧- حرب الشام

عادت بقايا الجيش والدوناغة المصرية إلى ثغر الإسكندرية متوجسة بالنسصر المبين والفوز العظيم لا عار عليها إذ ألزم إبراهيم باشا بإخلاء بلاد اليونان بعسد أن فتحها ونشر لواء الأمن في جميع أنحائها والعودة إلى مصر بعد أن فني معظم رجاله في هذه الحروب والمناوشات، وكيف يتسنى لولاية هي بالنسبة إلى الدول الأورباوية كل شئ أن تقاوم حكومتي فرنسا وانجلتوا فسضلاً عسن مسساعدة الحكومة الروسية لهما؟ أيلحق مصر والدولة العلية عار إن هزمتا في واقعة (ناوارين) البحرية التي سبق لنا شرحها والدوناغة التركية لم تكن لتقاوم دوناغق أعظم الدول الأورباوية بحراً وبراً؟ وكيف يمكن الجيوش المصرية أن تقاوم قوّة لم تقو الدولة العلية مع مالها من القوّة العالية والعظمة السامية على صدّ هجماهًا؟ لعمرى إن مجرد وقوف قوة مصرية محصنة أمام إحدى هاته المدول العظمام ليكسبها فخراً جليلاً ونبلاً جزيلاً وشرفاً أثيلاً، ولو خرجت من هـــذا الموقــف الجرج مكسورة، لاسيما وأن المصريين لم يتعودوا منذ استيلاء العائلات الأجنبية على بلادهم، أعنى منذ نحو أربعة آلاف سنة أن يبذلوا أرواحهم بل ولا أموالهم للمدافعة عن استقلال وطنهم فما بالك لو دعوا لبذل الأرواح في نيل الــشرف والسمعة كما كان سبب الحرب في بلاد اليونان، تالله أن تغلب المصريين علسي اليونانيين المشهورين بالبسالة والشجاعة في مواقع شتى وفتحهم بلادهم لمن أكبر البراهين على ما للمصريين من قوّة البأس وثبات الجأش في الحروب، سيما لــو علموا أن ذلك يعود على وطنهم بأقل فائدة وأيسر عائدة. وبالجملة فلا يمكننا أن نقول أن حرب اليونان لم تفد مصر شيئاً فإلها ولو لم تعد عليها بفائدة ماديسة فقد أفادها فائدة أدبية ألا وهي تدرّب عسكرها وبحريتها على أبـواب القتـال وفنون الحرب لأن اقتحام الأخطار وبذل الأرواح يغرسان في الجندي برياً كان أو بحرياً، حب الشرف والمخاطرة بالروح في سبيل نيله لاسسيما إذا رأى مسن رؤسه وضباطه سيرة حسنة في الشجاعة والنظام العسكري فإنه وأن تهوفي أو

استشهد كثير من العساكر المصرية واغتنم أو أحرق أكثر سسفنها الحربيسة في واقعة (ناوارين) فإن ما بقى فيه كفاية لتدريب من يضم إليه مسن السشبان لمسا اكتسبه فى مواقع القتال من التجربة واتقان هذا الفن الذى عليه المعوّل ومسدار حماية الوطن وحفظ أهله، فلذلك لم تفتر همة محمد على باشا بل ازدادت عزيمته بعد حرب اليونان فأخذ فى تتميم نظام جيشه واستعداد دونائمته ليعيد ما فقد فى هذه الحروب الهائلة.

ولما انشرح صدره مما سمعه من نجله إبراهيم باشا من حسن نظام الجسيش الفونساوى والدوناغات الأورباوية أمر بإنشاء ألايات من السسوارى السذين يحملون المزاريق ويلبسون الزرد والدروع على هيئة جيش فرنسا، واستدعى من يسمى المسيو (دى سريزى) لتنظيم الدوناغة والموسيو (بوسون) لتعليم المساكر المجرية وأعطى كلا منهما رتبة بيك وكان الطبيسب (كلسوت بيسك) في ذاك المجوية وأعطى كلا منهما رتبة بيك وكان الطبيسب (كلسوت بيسك) في ذاك المورورة.

وأما سليمان بيك فكان فى هذه الأثناء بينه وبين إبراهيم باشا بعض حسرازة ربما كان سببها حسد الحاسدين ووشى الواشين، لأنه كيف يظن أن إبراهيم باشا ينكر ما لسليمان بيك من الأعمال المشكورة فضلاً عن أياديه فى تنظيم الجيوش المصرية على نظام حسن لأما لم تكن مؤلفة قبل إلا من أوباش الأرنزد وأخلاط الشور للفين كانوا لا بغية لهم إلا السلب والنهب ونشر الفساد بين العباد بما كانوا يقترفونه من المحرّمات على رؤس الأشهاد كنهب الأموال وسهى الفتيسات والنساء زيادة عن خطف الولدان لإرضاء شهواقم البهيجة بدون رادع يردعهم أو قامع بقمعهم عن ارتكاب الآثام إلى غير ذلك مما يأي القلم تسطيره.

أما جيوش سليمان بيك فكانت مؤلفة من أبناء البلاد الذين يعسود علسيهم نعيمها وشقاؤها ويلزمهم الدفاع بمالهم وأزواحهم عنها لأنما وطنهم ولا يخفى أن حب الوطن من الإيمان وكل إنسان يجب عليه حب اتساع وطنه لأنسه كلمسا ازداد ازدادت الخيرات وغت البركات. وكان سليمان بيك هو ناظم عقسدهم

وموشى بردهم ولم يكتف بتنظيمهم وتعليمهم بل بث فيهم روح الإنتظام وحب الشرف لكن أبى الحاسدون إلا إيقاع النفرة بينه وبين نجل سيده الكريم إبراهيم باشا حتى هجره مدة من الزمان ولم يسلمه قيادة الجيش التى كان هو أحق بما من غيره واستمر هذا النفور إلى أواسط سنة ١٨٢٩، حتى تداخل بينهما محمد على باشا وأزال ما كمن في صدر ولده من البغضاء من جهة سليمان بيسك مؤكداً له أنه هو أول معضد للجيش ولا يمكن الإستغناء عنه، فلللك صفح إبراهيم باشا عنه وقلده وظيفته في الجيش فعادت المياه إلى مجاريها.

#### \* \* \*

هذا ويسوؤنا أن نقول أن مصر مع كونما قد تقدمت في زمن المفغور له محمد على باشا عمّا كانت عليه في زمن المعاليك مالياً وعسمكرياً، لكسن لم يسصب الفلاح من هذا التحسين إلا كثرة الضرائب وأعمال السخرة لإتمام الأعسال العمومية التي لم تعد بالفائدة على فلاحى ذلك الوقت بل على من أتسى بعده فكانه غيره، ولكثرة الضرائب هاجر بعض فلاحى الوجه البحرى إلى جهة الشام والأقطار السورية انقياداً لإغراء بعض أمراء هذه الجهات ووهما منهم أن من يلتجئ إلى هؤلاء الأمراء تكرم وفادته وتحسن مقابلته لكن لسسوء حظهم لم ينالوا ما كانوا يسعون وراءه من طلب المنافئ الزائدة والخيرات الوافلة ومهاجرة هؤلاء كانت هى السبب في إضرام النار واشتعال الحسرب بسين والى مصر وعبد الله باشا الجزار والى سورية ثم بين مصر والباب العالى.

وبيان ذلك أن محمد على باشا طلب من عبد الله الجزار أن يردّ إلى مصر كل من هاجر منها خوفاً من ازدياد عدد المهاجرين لو وجدوا سورية بلسداً آمنساً يمكنهم الإقامة فيه مع عدم دفع الضرائب الثقيلة مثل ما يدفعونه في مصر لجمع الأموال اللازمة لأعمال الترع وإقامة الجسسور وسسائر الأعمسال العموميسة الأخرى، فأما عبد الله الجزار فأبي ذلك ولم يرض به، فاغتاظ لذلك محمد علسى باشا وعزم على إرجاعهم بالقوة ومما زاد في غيظه أن له الأيادى البيضاء والنعم الجزيلة على الجزار فإنه توسط بينه وبين الباب العالى فى سنة ١٨٢٧ لارضاء السلطان عنه حين أراد الجزار إدخال مدينة دمشق فى دائرة ولايته رغم أنف الدولة العلية وآل ذلك إلى أن قهرته العساكر الشاهانية حتى ردّته على عقب. بعد ما قتلت وأسرت غالب جيشه ولم يرض عنه الباب العالى إلا بتوسط محمسد على باشا وبشرط أن يدفع ستين ألف كيسة غرامة فدفع عنه والى مصر جلّها!

وفى سنة ١٨٣٦ ورد كتاب الجزار إلى محمد على باشا بعدم إجابته إلى مسا طلبه فأخذ فى زيادة عدد الجيش وجمع المؤن والذخائر والحيل اللازمسة لنقلسها ونقل العساكر المشاة بين مصر والشام، وبينما هو مشتغل بجمع رجاله إذ دهمت مصر داهية دهماء وهو تطرق الوباء إليها نعوذ بالله منه وانتشر بسرعة غريبة بين الأهالى وأنفار العسكر.

ولما لم يكن إذ اك ما لدينا الآن من الوسائط الصحية المانعة لإنتشاره وكنسرة أذاه فتك بالعباد فتكا ذريعاً حتى قبل أن عدد من توفى من المصريين فى شهرى أغسطس وسبتمبر ينيف على مانة وخمسين ألف وكان عدد سكان القطر حيننذ لا يزيد عن ثلاثة ملايين<sup>(1)</sup>، ولما اضمحلت وطأة الكوليرة رجع محمد على باشا إلى الإستعداد لأجل محاربة الجزار فلم يكن إلا قليل حتى سافر مسن مسصر إلى المويش الواقعة على الحدود الشامية ست ألايات مشاة وأربعة خيالة ومعهم أربعون مدفعاً صغيراً وعدة من مدافع الحصار الضخمة مع ما يلزم مسن المسؤن الذخائر وكان معهم المياه لعدم وجود ما يطفئ لهيب العطش فى هذه الرملسة الخوقة الفاصلة بين مصر والشام فقد قاسى الفرنساويون فى اجتيازها أنواع آلام العطش وقت سفرهم خاربة البلاد الشامية سنة 1949.

<sup>(1)</sup> نكر المسيو (قلكس ماقجان) في كتابه على تاريخ مصر أن عدد السكان كان في سنة ١٨٠٠ هين احتلال الفرنسلوبين ملورفين ونصفا و لا يخفى أن مصر استمرت في حروب داخلية وخار جبة من تلك العهد إلى التاريخ الذي نمن بصدده فقتميز نا عدد السكان في سنة ١٩٢١ بثلاثة ملايين يكون أقرب الحقيقة من تقديره البكتر من نلك.

# حصار عكّا:

وفي هذا الوقت سافر إبراهيم باشا قائد الحملة مع حاشيته بحب أ، تحفية ه الدوناغة المصرية في أكمل نظام وأحسن ترتيب وأبدع شكل وأغيرب وضيع حتى وصل مدينة (حَيْفًا) وكانت قد احتلتها العساكر المصرية قبل قدومه بعد أن فتحوا في طريقهم (غُزَّة) و(يافا) و(بيت المقدس) و(نابُلُس) ثم جعل مقرّه (حَيْفا) وجمع فيها الميرة والذخيرة وابتدأ في محاصرة مدينة (عكّا) بـــوأ وبحـــوأ فكـــان يحصرها من جهة البحر عدّة من البوارج الحربية المسلحة بالمدافع الكبيرة ومسن جهة البر ثلاثون ألفاً من العساكر المنتظمة وابتدئت أعمال الحصار في سبت وعشرين خلون من شهر نوفمبر سنة ١٨٣١ وأما عبد الله الجزَّار فلم يعبأ بمذه الاستعدادات لوثوقه بمنعة المدينة لقوة أسوارها وقلاعها المحيطة بها من كل جهة، لا سيما وأنه لم يمكن (بونابرت) فتحها فدخل في نفسه الغرور بذلك ولإعتقاده أن الباب العالى لا يتوكه بدون مساعدة، وكان كذلك، فإن الباب العالى أرسل لوالي مصر مندوبن يأمرانه أن يكف عن محاصرة عكا وأن يخلى البلاد الشامية، ويهددانه بتدخل الباب العالى لو لم يكف عن عدوانه، لكن لم يصغ محمد علي باشا إلى هديداهم لعلمه أن الباب العالى لا يمكنه تحقيق هذا الأمر الإشتغاله إذ ذاك بمحاربة الروسيا ألد أعدائه، لكنه أظهر لهما الإمتثال وكتب سراً إلى ولده إبراهيم باشا بمضايقة المدينة وتشديد الحصار ليضطر أهلها إلى التسسليم قبل وصول العساكر السلطانية إليهم لو أرسلت الدولة العلية جيوشها إليهم لإلزامه القهقري.

وأما مدينة (عكّا) فلم تكن من المنعة بالمكان العظيم الذي كان يظنه الجسرّار لأن عدم نجاح (بونابرت) أمامها إنما كان لمعاكسة الدوناغة الإنكليزية له وقطعها المواصلات بين الشام ومصر من جهة، وأخذها مدافع الحصار التي أرسلها قائد الفرنساويين على طريق البحر من جهة أخرى، لتعذر إرساها براً لوجود صحراء العريش وعدم استيفاء لوازم النقل وكذلك تأخر إبراهيم باشا عسن دخوفسا لم يكن ناشئاً عن معتها بل لعدم وجود مهندسين محتكين بالجيش لإرشاد المدفعين إلى الجهة التى يلزم توجيه نيران المدافع إليها لأن الشجاعة فى مثل هذه الأحوال لا تكفى على حدقا، بل للعلم فيها مدخل لا ينكر. ومما كان يزيد فى ارتباك الجيوش المصرية وعدم تفرغهم مخاصرة المدينة معاكسسة سسكان لبسان لهسم ومهاجمتهم إياهم فى مناوشات صغيرة متعددة وقد زادت قَحَتُهُم حين وصلهم خبر قدوم العساكر الشاهانية محاربة الجيوش المصرية وإلزامها بالعودة إلى مصر.

## انتصار المصريين بقرب حمص:

كان الباب العالى قد تمكن في هذه الأثناء من جمع عسشرين ألسف مقاتسل وأرسلها لمحاربة والى مصر تحت قيادة عثمان باشا والى حَلَب فزحف بالفعل هذا الجيش الجرّار قاصداً (عكّا) ومستصحباً في طريقه كل ما لاقاه من عسساكر وأعراب ودروز، سواء كانت منتظمة أو غير منتظمة ولما بلغ هذا الخير قائسد الجيوش المصرية جمع مجلساً عسكرياً من نخبة ضباطه الوطنيين والأجانب للتروي في أحسن الطرق لرد هجمات العثمانيين فقر رأى هذا الجمع على رفع الحصار مؤقتاً وإرسال الجيوش إلا قليلاً لحفظ خط الرجعة إلى (عكا) لمهاجمة الجيش العثماني في طريقه والإنقضاض عليه بغتة وتفريق شمله قبل أن يأتيه المدد فقبل إبراهيم باشا هذا المشروع وجعل نفسه رئيساً عاماً على الجيش ووكـــل أمـــر الترتيبات اللازمة لسليمان بيك فلما عهد إليه هذا الأمر جمع سية آلاف مين نخبة عسكره وعدداً كثيراً من المدافع القوية وتقدّم على طريق دمَــشق لمحاربــة الأتراك وفي هذه الأثناء لما علم عبد الله باشا الجزّار بتضعضع قسوّة المسصريين عقب سفر نخبته ونخبة قوّاده إلى دمَشق خرج من المدينة وهاجم المحاصرين فظهر عليهم وأخذ الكثير من مدافعهم وقاتلهم بها، لكن إبراهيم باشا لم يعبـــأ بمـــذه الغلبة بل جد في طريقه لمقاتلة العثمانيين حتى إذا عاد بالنصر شدد الحصار على (عكّا) وفتحها عنوة. ثم وصل إلى مدينة (حمص) حيث التقى فى ضواحيها مع جيش عثمان باشسا وكان هذا الجيش مؤلفاً من فرسان العرب والأكراد فأحاطت بالعساكر المصرية إحاطة الهالة بالقمر حتى كان يخيل للناظر أن الجيش المصرى لا يلبث أن يتفرق أيدى سبا، ولكن قام حسن نظامه ومهارة ضباطه وشجاعة عساكره مقام كثرة العدد وأغنت عن وفرة العدد وذلك أن سليمان بيك رتب العسكر على هيشة صفوف منتظمة ووضع وراءها بطاريات المدافع حتى لا يراها المهاجم فانخدع القائد التركى هذه الحيلة وهجم بكل قوته على الصفوف المصرية فلسم تسرد فعجومهم بل ثبتت مكافما إلى أن صارت العساكر التركية على مسسافة قليلة، فعققر المصريون خلف المدافع وأطلقت هذه فنابلها فكسحت كل من بالسهل من مشاة وركبان، وبعد ذلك أقتفى أثرهم المشاة المصريون عدوا وأبلوا فسيهم بلاء حسناً وأعملوا فيها السيف والرمح إلى أن أوصلوهم إلى فمر العاصى حيث غرق كثير من الأتراك أما عثمان باشا وباقى الضباط فاحتموا فى مدينة (حماه) وكانت هذه الواقعة فاتحة الفتوحات الشامية وباكورة النصر علسى الجيوش الشركية كما سيجى مفصلاً إن شاء الله تعالى.

# فتح مدينة عكّا:

ثم صار إبراهيم باشا حتى احتل بَعلَبك بيشه بعد أن أبقى فى هميع الطرق من العسكر ما يلزم لحفظ خط الرجعة ومكث هناك مدة خوفاً من رجوع العثمانيين إلى الكرة، ولما علم أن عثمان باشا أرسل إلى الباب العالى يطلب المدد وأنسه لا يأتيه إلا بعد شهرين أو أكثر إذا أسرع فى إرساله ولم يعقه عائق يوجب السبطء رجع إلى معدينة (عكاً) وجئد الحصار عليها بكل شدة براً وبحراً بمساعدة العرب والمدروز والمارونية الذين أتوه بأنفسهم طوعاً بعد أن ظهسر علمى الأتسراك، وكذلك الأمير بشيراً أكبر أمراء لبنان وأعظمهم شأناً، أتى إلى معسكر إبراهيم باشا وطلب الدخول تحت حمايته.

وأخذ الحصار حينذ وجهة أخرى واستمر إطلاق المدافع القوية بغاية الدقسة والإتقان والإحكام ولم يزل الإطلاق مستمراً حتى قشم السور وفتحست فيسه فتحتان متسعتان وفتحة ثالغة صغيرة وحيننذ لم يتردد إبراهيم باشسا في مهاجسة المدينة وأخذ في وضع الإستعدادات اللازمة وعين يوماً للهجوم وكان يسوم ٧٧ مايو سنة ١٨٣٧ وعند الصباح انقضت الجيوش المصرية على الفتحات الثلاث فاستولت على الفتحات الثلاث أمام الثالثة فيادر إبراهيم باشا وتقسلتم بجزء من جيشه الإحتياطي لمساعدة هذا القول، فدبت فيهم الحمية العسكرية وساروا عدواً حتى وصلوا إلى الفتحة المذكورة وصعدوا إلى السسور واستمر واستمال القتال هناك بالسلاح الأبيض بينهم وبين ما بقى من الحامية إلى المساء، فاستسلم الباقون وألقوا سلاحهم وأخذ في هذه الوقعة عبد الله الجزّار أسيراً وأرسل تسوراً إلى مصر فأكرم محمد على باشا عثواه وأحسن لقياه.

ولما انتشر بمصر خبر فتح (عكاً) لا سيما وقد أعيت (بونابرت) الحيل في أخذها، زبنت المدينة عدة أيام متواليات وكان البشر إذ ذاك يتلألاً على وجوه المصريين ويعلن بما ملاً قلوبهم من الفرح والسرور، إذ لم يعهد من ابتداء تولى العسائلات الأجنبية على مصر ألها انتصرت مثل هذا الإنتصار الذي توسم المسصريون بسه التقدم والنجاح تحت ظل العائلة المجمدية العلوية وطفقوا يدعون الله أن يديم لهم محى مجد مصر ويطلبون منه سبحانه أن يحفظ الذي أحياها من موقا حستى يستم مشروعاته وينيلها استقلالها الإدارى تحت رعاية اللولة العلية الإسلامية.

## انتصار المصريين بقرب حلب:

كان لسقوط مدينة (عكاً) فى أيدى الصريين موقع عظيم فى قلوب العثمانيين فأراد فاضطرب الباب العالى وخشى من تعاظم الحطب وازدياد مطامع المصريين فأراد تلافى الأمر قبل اتساع الحرق على الراقع، فأمر بحشد الجيوش والكتائب وجمع بكل عناء وتعب ستين ألف مقاتل وأرسلهم نجاربة إبراهيم باشا تحست قيسادة حسين باشا مبدد الإنكشارية ولقبه بلقب (صردار أكرم) ووهب له ولاية مصر

وولایة (کریت) لکن سوء حظه لم یساعده علی دخول مصر لحسن حظها کما ستری.

فتقدم حسين باشا المذكور بجيشه مع البطء والتوانى حق إنسه لم يسصل إلى مضايق جبال (طوروس) إلا فى أوائل شهر يوليو وكان لم يرد البعد عن مدينة (أنطاكية) خشية من ملاقاة إبراهيم باشا ومن معه من أسود مصر، بل أرسسل محمد بأشا والى حلب مع مقدمة الجيش وأمره أن يتحصن فى مدينة حمص. هذا ولم يخف على إبراهيم باشا أن انفصال معظم الجيش العثمانى عن مقدمته وكونه على مسافة بحيث يتعذر عليه الإسراع فى مدّ يد المساعدة إليها إذا مست الحاجة للذلك، من أكبر الغلطات العسكرية وأعظم الهفوات الحربية بل تنبه لذلك وأراد انتهاز الفرصة وضرب المقدمة أولاً ثم محاربة حسين باشا وجيشه ثانياً، فتوجسه بسرعة نحو مفتق ودخلها بدون عناء وترك فيها حامية قليلة ثم أخذ يجد ويجهد في السير نحو مدينة حص حتى وصل أمام معسكر محمد باشا والى حلب بثلاثين ألف مقاتل قبل أن يشعر به أحداً واستعد للترال فلم ير قائد الجيوش التركيسة المدوحة عن القتال وأخذ في الإستعداد والتأهب له.

وأما إبراهيم باشا فإنه سلم قيادة الجند إلى سليمان بيك لما شاهد منه من الحنكة والدراية فقسم الجيش إلى ثلاثة صفوف متوازية وجعل يمينه مرتكزاً على صحراء وشماله على بحيرة صغيرة ووضع جنوده الحيالة فى الجناحين وتسلات بطاريات طوبحية فى الأمام وأربعاً خلف الجيش لتقدم عند الضرورة وبعد ما أتم هذه التريبات ابتدأ بإطلاق النيران من البطاريات الأمامية.

أما محمد باشا والى حلب قائد الجيوش التركية فلم يرتب جيسشه إلا علسى صفين فقط ولا يخفى ما ينشأ عن ذلك من ضعف نار المشاة ولم يحسن ترتيسب الطوبجية لأنه فرقها ووضع بين كل أورطة من المشاة مدفعاً واحداً فكان عسدم الإحتياط فى ترتيبها صبباً فى إضاعة قوقما ثم ارتكب غلطة أخرى أعظسم مسن الأولتين، وهى وضع جناحه الأيمن فى نقطة بحيث يتعذر عليسه الخسروج منسها بسرعة لمساعدة الجناح الآخر أو القلب وهذه النقطة كانت محاطة بترعة وبركة وطريق عام فلما رأى سليمان بيك هذه التربيات وعلم أن جناح الترك الأيمسن في حيز العدم وجه كل قرّته نحو الجناح الأيسر والقلب فصوّب إليهما مسدافع بطارياته الأمامية وفي أثناء إطلاق القنابل ذهب ببطارياته الإحياطية وبعض من الحيالة وساروا بميل حتى وصلوا إلى طرف الجيش من جهة اليسار وهناك هجم بمدافعه وخيله فشتت شمل الجناح الأيسر والقلب وقرقهم أيدى سباحين، كسان الجناح الأيمن والقلب القرى الجيش التركى ورجع محمد باشا وما بقى من جيشه إلى مدينة حلب، ووجد بالقرب منها حسين باشا مسع بقمة الجيش.

وكانت هذه الواقعة في ٩ يوليو سنة ١٨٣٧ وبلغ عدد القتلى من التسرك الفين والأسرى ثلاثة آلاف وكانت الغنيمة فيها للمصويين السنى عسشر مدفعاً وكيراً من الذخائر والحيام فتقهقر محمد باشا إلى حلب حيث التقى بحسين باشا وجيشه ولما أراد حسين باشا المدخول في مدينة حلب ليتحصن فيها منعمه سكالها خوفاً من انتقام إبراهيم باشا منهم فاضطر حسين باشا أن يتقهقر ليبحث عن مكان حصين يمكنه فيه أن يوقف سير المصريين ويصدهم عن بلاد الأناضول واستمر في مضيق هناك بقرب من مدينة تدعى (بيلان) حيث جمع شتيت قسواه مع الإحتياطي من جيشه. وهذا المضيق هو الطريق الوحيد بسين بسلاد السشام والأناضول وهو مشهور في التاريخ لمرور الإسكندر المقدوني منه في الجيل الرابع قبل المسيح حين زحف بجيشه لفتح بلاد الشام ومصر لمرور الإفرنج حين أتسوا على طريق قسطنطينية في زمن الحروب الصليبية لفتح بيت المقدس.

### واقعة بيلان:

فى أثناء هذه المدة تقدم الجيش المصرى بغاية السرعة حتى وصل مدينة حلب فدخلها فى يوم ١٧ يوليو سنة ١٨٣٢ بدون أن يجد أدنى مقاومة من الأهـــالى وترك بحا جزاً من المهمات العسكرية وخفراً قليلاً من الجند ولم يسزل مجسناً في طلب العدد ومرسلاً في أثره طلائع الجيش حتى عثر على حسين باشا مع جيشه متحصنين في جبال (طوروس) حيث أقيمت القلاع الحصينة على قمم الجبسال حتى صار الممرّ صعباً فوصل إبراهيم باشا مع جيشه يوم ٢٩ يوليو مسن هسنة إلى معسكر الجيش التركى فانلهش من مناعة الممرّ لكن لم يلبث أن جمسع مجلساً حريباً مركباً من كبار ضباط الجيش وتداولوا الرأى في الطريق التي يمكن على قمم الجبال فيعد أن استكشفوا مواقع العدوّ والنقط التي نزل بحا وتحققسوا أنه يوجد قمم أعلى من هذه القمم استقر رأى هذا المجلس علمى الإسسراع في احتلال هذه القمم العليا بدون تأخير حتى يتمكن الجيش المصرى مسن إطلسات فصدرت الأوامر إلى العساكر المصرية بالصعود واحتلال القمم المذكورة بدون أن تستريح من التعب وما ذاقوه من النصب ورفعت المدافع الضخمة مع العناء والمشقة إلى هذه القمم الشامخة.

ويمجرد ما تحت هذه التجهيزات الإبتدائية صوب المصريون نيرافسم علسى العدو من أعلى إلى أسفل فوقع الفشل فى الجيش التركى ولم يدركيف يقساوم عدواً تصله مقلوفاته ولا يمكنه أن بجاوبه بمثلها، ولم يمض كثير من الزمن حسق تقهقر الأتراك وتركوا المعاقل والحصون وأرادوا الترول إلى السوادى فقابلتهم سوارى المصريين بالسيوف وأخذوا فى ضربهم حسق تفسرق شملسهم واغتسنم المصريون فى هذه الواقعة حسة وعشرين مدفعا وألفين من الأسرى وكثيرا مسن الذخائر والتجأ كثير من الترك إلى ضواحى مدينة اسكندوونة للسهرب علسى الدونائمة لكن لسوء حظهم كانت المونائمة قد سافرت فلما علسم المسصريون بذلك اقتفوا أثرهم وتبعوهم إلى اسكندونة حيث لحقسوهم فى السوم التسائى وطردوهم من المدينة وغنموا منهم أربعة عشر مدفعاً وهماً غفيراً من الأسرى.

وكانت هذه الواقعة هى الطامة الكبرى والخيبة العظمى لحسين باشا وجيشه ويقال أن حسين باشا ترك جيشه ليلاً واختفى حق لم يوقف له على أثر خوفاً كما يلحقه من العار بسبب انخذاله أمام جيوش أحد أتباع الدولة العلية وفراراً مما يحكم عليه به من العقاب والقتل بسبب ذلك واختلف الناس فى كيفية فـراره على أوجه شتى فقال فريق أنه فر على مركب يونانية بعد أن اتخذ كل ما كان معه من ماله الحاص ومال حكومته لكن غدر به ربان السفينة واغتال ماله وألقاه ومن معه على جزيرة صغيرة من جزائر الأرخبيل حتى أهلكهم الجوع فيها وقال فريق أنه اختفى فى إحدى قرى الأناضول وأمضى فيها ما بقى مسن عمره فى عيشة بسيطة كأحد أفراد الرعية ولم يرد الظهور بعد ذلك، وكل هـذا رجـم عيشة بسيطة كأحد أفراد الرعية ولم يرد الظهور بعد ذلك، وكل هـذا رجـم بالغب أما الحقيقة الحقة فلا يعلمها إلا موجد الكائنات وبارئ النسمات سبحانه جل جلاله وعظم سلطانه.

# واقعة قُونيَة:

ثم إن إبراهيم باشا اجتاز بعد ذلك جبال (طوروس) وجاوز حسدود بسلاد سوريا ودخل ولاية (أطنه) ولكن لم يبغ التقدم إلى الأمام بل بسذل جهسده فى تنظيم ما فتحه من الولايات بعد أن أدخل فى دائرة فتوحاته مسدائن انطاكيسة وطرسوس وأطنه وأقام مع جيشه فى هذه المدينة إلى ١٣ أكتوبر سنة ١٨٣٧ ثم انتقل بخيله ورجله إلى الأمام لمقابلة الجيش التركى الجديد الذى أرسله السلطان غاربته لأنه لم يكن من عاداته أن يدع العدق يهاجمه بل كان هو يقابله فى سيره ويهجم عليه من حيث لا يشعر فضلاً عن أن يوقع فى صفوفه الفشل وكان هذا الجيش مؤلفاً من جميع الشعوب المكونة للدولة العلية ولا رابطة بينسها مسن الروابط التى يتحرك بما الجيش حركة واحدة كرجل واحد لأن الدولة العلية لم الروابط التى يتحرك بما الجيش حركة واحدة كرجل واحد لأن الدولة العلية لم لم تتمكن من التأليف بين قلوب رعاياها حتى تكون منهم أمة واحدة عثمانية بل لم ين على تقاليده وعوائده ولا تجمعه مع بساقى السشعوب إلا جاهنة الحضوع لسلطان واحد ذى بأس وبطش.

ومن المعلوم أن تباين الشعوب واختلاف أهوائهم ومشارهم لا تزيلسه قسوة السلطة ولا تقدمه من أصل وأن كانت تخمد ناره وتكسر أواره. ألا تسرى أن السلطة التى تجمع هذه الأضداد وتؤلف بينهم بحسن إيالتها وتلم شعث ما بينهم من تنافر الجنسية واختلاف المشارب إذا أحسوا منها وهنأ وقصوراً في القسوة والثروة طمحت أبصارهم وتشوفت نفوسهم إلى مبارزمًا بالعداوة وأسرع كسل شعب إلى بنى جلدته وأهل مشربه، وحسبك دليلاً على ذلك معاهدة برلين وما اشتملت عليه من استقلال بعض الشعوب وانسضمامها إلى أحسدى السدول الأورية. ولقتصر على ذلك خوفاً من الخروج عما نحن بصدده ونرجع إلى ما كنا فيه فقول:

كان هذا الجيش تحت قيادة رشيد باشا الذى اشترك قليلاً مع إبراهيم باشا في محاربة (موره) وخصوصاً أمام مدينة (ميسولونجي) وامتاز بعد ذلك في محاربة من يدعى مصطفى باشا والى (اشقودره) ببلاد الأرنؤد ولما اجتمع هذا الجيش العرم بمدينة (استانبول) استعرضه السلطان بنفسه وضم إليه ست ألايات من المشاة المتظمة مع إضافة عدد وافر من المدافع حتى بلغ عدده ستين ألف مقاتل ثم تقدم رشيد باشا إلى بلاد الأناضول لصد هجمات إبراهيم باشا عسن مدينسة القسطنطينية عاصمة اللدولة العلية. وكان إبراهيم باشا قد تقدم حسى وصسل مدينة (قونية) وجعلها مقراً لأعماله الحربية ومركزاً للذخائر والمؤن وبث طلائع جيشه، إلى سائر ضواحى البلد وتفقد بنفسه كل النقط المهمة واستعرض جيشه فوجد من حسن نظامه ما انشرح منه صدراً وقرّ به عيناً وأمل الظفر على رشيد باشا كما انتصر على حسين باشا، وما النصر إلا من عند الله.

وفى 18 ديسمبر من سنة 1۸۳۷ وصلت مقدمة الجيش التركى تحت قيادة رؤف باشا إلى شمال مدينة (قونية) وكانت هذه المقدمة مؤلفا أغلبها من الجيوش غير المنتظمة، فناوشهم إبراهيم باشا ليتحقق قوة انتظامهم ودرجة ثبــــاقم ولمـــــا آنس منهم الضعف أراد أن يظفر نجم ويفرق شملهم ويشنت جمعهم قبل وصول الجيش فلم يقبل رؤف باشا الحرب لتحققه من عدم الثبات أمام الأسود المصرية فانقضى يوما ١٨ و ١٩ ق مناوشات خفيفة كانت نتيجتها أخذ بعض مسدافع وبعض أسرى من الأتراك. ثم في صبيحة يوم ٢٠ من الشهر انتشر خبر وصول رشيد باشا وجيشه إلى مقربة من رقونية) وحينئذ تحقق الكل أن هدفه المواقعسة متكون خاتمة الحرب وأنه لو المؤرسة العساكر التركية، خيف على الدولة العلية من تقدم المصريين نحو القسطنطينية وبمجرد وصول رشيد باشا أحسد يتأهسب للقتال فرتب جيشه المركب من ستين ألف مقاتل على أربعة صفوف وجعسل الحيالة لوقاية الخلف والاجتحة، لكنه ارتكب الحظأ الذي كان سباً في انخدال حسين باشا أمام حلب، وهو تفريق المدافع بين كل أورطة وأحسرى وتستشيت قواها وتفريقها حتى لا يعود ليرالها تأثير ومن البديهي أن نفس الأسباب تنسشا عنها نفس المسبات.

وأما إبراهيم باشا فلم يكن معه إذ ذاك إلا ثلاثون ألف مقاتل مدربون علسى فنون القتال وحضروا كل الوقائع الحربية التى حصلت بين الترك والمصريين من ابتداء الحرب، مع أن الجيوش التركية كانت مؤلفة من أحداث مختلطى الأجناس مختلفى الملل ومع ذلك لم يسبق لأغلبهم اقتحام نيران الحرب ومشاهدة أهوالها، ومما قوى فى قلوب المصريين الأمل فى الفوز والإنتصار ثقتهم برؤسهم وتعدد النصر لهم المرة بعد المرة فى سائر الوقائع التى شهدوها، "وكم من فنة قليلة غلبت فنة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين".

وبعد أن انتظم كل من الجيشين تقدم الجيش التركى إلى الأمام، أما المصرى فمكث فى مكانه لا يبدى حراكاً وكان الضباب الكئيف الكثير الموجود فى بسر الأناضول خصوصاً فى مثل هذا الشهر سادلاً أستاره على الجيشين ومخفياً كسلا منهما عن أعين الآخر ولذلك لم يبدأ إبراهيم باشا بالضرب كى لا يعرف العدق مكانه، أما رشيد باشا فبمجرد وصوله على مسافة خمسمائة متر إبتداً بساطلاق المنادق والمدافع فعلم إبراهيم باشا وسليمان بيك ترتيب جسيش العثمانين وتفريق مدافعهم، ثم شاهد سليمان بك المشاة التركية انفصلت بسبب الصهاب عن الحيالة فأمر فى الحال المشاة من المصريين بالدخول بين الفريقين ليسستعيل إجتماعهما ورجوعهما إلى ما كانا عليه من الإلتتام والإنضمام ولقد أوقعت هذه الحركة العسكرية الرعب والفزع فى قلوب الأثراك فوقفوا مسهوتين يقسلمون رجلاً ويؤخرون أخرى إلى أن فاجأت الحيالة المصرية الحيالة التركية وأعملست فيها السيف حق بلدقاً ووجهت المدفعية المصرية قنابلها على المسشاة التركيسة فأهلكتها ودم قما.

ولما رأى رشيد باشا أن لامناص من الإنهزام أراد أن يستقتل فى الحرب فترل بنفسه فى وسط المعركة يقاتل كجندى ولكن لم يفز ببغيته بل وقع أسيراً فى أيدى المصريين فجاؤا به إلى إبراهيم باشا فأحسن وفادته، ولما انتشر خبر أسره وقسع الفشل فى صفوف الأتراك فولوا الأدبار وركنوا إلى الفرار وفاز المصريين بفوز لم يسبق له مثيل فى تاريخهم واغتنموا من هذه الوقعة نيفاً ومائة مدفع وكثيراً من المخائر وأسروا عشرة آلاف عسكرى كان من ضمنهم كثير من القواد العظام والضباط الكرام.

وكان لهذه الوقعة تأثير مهم في قلوب سكان الأناضول وصار المصرى أو من يتبعه مهيباً معظماً أينما حل ومما يؤيد ذلك ماروى أن شخصاً يدعى محمد أغسا دخل مدينة أزمير ومعه أربعة رجال واستولى عليها باسم إبراهيم باشسا وطرد حكامها واستبد فيها بأمره ولم يقدر أحد من السكان ولا مسن غيرهم علسي إخراجه، لكنه ما لبث أن اضطرته العساكر الشاهانية إلى الهرب وإخلاء المدينة أما إبراهيم باشا فلم يرد أن يزيد شواغله باحتلال (أزمير) لما يترتب عليه مسن سلخ جزء من جيشه وإرساله إليها فأنكر معرفة محمد أغا المذكور وبذلك زالت هذه المسألة الغربية التي ليس لها أدني أهمية حربية ولكن أوردناها اثباتاً لما وقع في قلوب الأتراك من بأس المصريين ومهابتهم.

تداخل الدول:

ولقد اضطربت لذلك الدولة العلية فخشيت من تقدم إبراهيم باشا مسع جيشه وأوجست خيفة من سوء العاقبة ولما لم يبق لها من الجيوش المنتظمـة مسا تعترضه به في طريقه استعانت بالسياسة الأورباوية فتداخلت الدول العظام في المسألة لتسويتها بحل مرضى للطرفين خشية من دخول إبراهيم باشا اسسلامبول واستفحال أمره وأما الروسية فانتهزت هذه الفرصة للتداخل بالفعل بين الدولة العلية ورعاياها المصريين فأرسلت سفنها إلى شواطئ الأناضول السشمالية لمنسع تقدم إبراهيم باشا نحو القسطنطينية وأنزلت إلى البر برضا الباب العسائي نيضا وخسة عشر ألف نفس من جيشها نحاربة إبراهيم باشا إذا اقتضى الحال. وكان ذلك منها لما خشيت من أنه لو استولى محمد على باشا على تحت الدولة العلية لم يتيسر لها حينئذ تنفيذ وصية بطرس الكبير فتداخلت فرنسا وانكلترا وعارضــــــا الروسيا في نزول عساكرها في أرض الدولة العلية وبعد مخابرات طويلة النسزم الروسيون بسحب عساكرهم إلى الحدود، وتوصلتا أيضا إلى إبرام الصلح بسين الروسيون بسحب عساكرهم إلى الحدود، وتوصلتا أيضا إلى إبرام الصلح بسين السلطان محمود ومحمد على باشا بأن يعطى ولاية مصر مدة حياته ويقلد ولايات كريد والشام وقسم أطنه.

وسميت هذه المعاهدة بمعاهدة (كوتاهيه) نسبة إلى البلد التى كان إبراهيم باشا هما وقت الإتفاق ولم يتجاوزها إتباعاً لأوامر الدولة وصدرت إرادة السسلطان الشاهانية بذلك في مايو سنة ١٨٣٣ وبعد ذلك أخلى إسراهيم باشا بالاد الأناضول وإجتاز جبال (طوروس) عائداً إلى الشام حيث أخذ في تنظيم السبلاد ونشر أسباب الراحة والأمن بين العباد.

أما الباب العالى فأجاب إلى هذه المطالب إتباعاً لمشورات الدول الأورباويــة عموماً، وفرنسا وانكلترا خصوصاً، فإنهما بذلتا جهدهما فى إقناع الباب العـــالى بمصالحة تابعه، بدون تداخل الروسيا دخولاً حربياً فإنه أمر لا يـــؤمن أن يعـــود على تركيا بما لا ترضاه فقفل الباب العالى ذلك ظاهراً وأخذ فى الإستعداد سراً فى تدريب الجيوش وتجهيز العدد والعدد لردّ ما سلب من أملاكه كما ســــيجئ ذلك مفصلاً.

هذا أما الروسيا فتمكنت في مدة نزول عساكرها بأرض الدولة مسن إبسرام معاهدة مع الباب العالى تدعى معاهدة (أنكاراسكله سي) كان من أهم شروطها أن كلا من المتعاقدين يتعهد بالذب والمدافعة عن الطرف الآخر عسد حسصول خطر داخلي أو خارجي له ومنها غير ذلك من الشروط التي لا تخلو من الإذلال والإحجاف ولكن بمساعدة المقادير لم تنفذ شروط هذه المعاهدة مطلقا لإحتجاج الدول الأورباوية عليها ولتبه الباب العالى إلى مضارةًا.

وأما إبراهيم باشا وسليمان بك فأخذا ينظمان البلاد الشامية تنظيماً إداريـــاً وسياسياً وحربياً وعسكرياً حتى ساد الأمن في ربوعها وانتــشرت الــسكينة في أنحائها وأمن على النفس والمال من أن تعبث ها أيدى الظلم والاعتماف، وراجت التجارة واتسع نطاقها وكثرت المعاملات بين الشام والبلاد الأورباوية وازدادت الصادرات والواردات ضعفي ما كانت عليه قبل ضمها إلى مصصر ونمت المحصولات. وصار كل إنسان واثقاً بأنه يحصد ما يزرع بدون أن يشاركه العرب أو تقاسمه فيه الحكام، كما كان حاصلاً قبل حلول إبر اهيم باشا بها ثم أمر إبراهيم باشا بزرع كثير من شجر التوت اللازم لإزدياد محصول الحرير، فغرس نحو مائة ألف شجرة، وغرس في ضواحي مدينة أنطاكية أشجار الزيتون وتغطت جبال سوريا وهضباها بكروم العنب لتصدير الخمر، فزهت السبلاد السشامية وأينعت وعادت إلى بعض ما كانت عليه في أعصر الفنيقيين والرومانيين وتحقق الثقات أنها لو استمرت تابعة لمصر لصارت من أخصب بقاع المدنيا وأكثرهما زراعة وتجارة. وفي هذه الأثناء أنعم العزيز محمد على باشا على سليمان بك الفرنساوي بلقب باشا مكافأة له على خدمته الصادقة أثناء هذه الحروب، لكن لم يستمر أمر البلاد الشامية في قبضة محمد على باشا إذ لم يأل الباب العالى جهداً في استرجاعها إليه فأخذ يستعدّ برأ وبحراً ويتروّى مع الدول في الطريــق المؤدية إلى إرجاع الشام إليه، خصوصاً قسم أطنة الواقع خلف جبال (طوروس) لأن المصريين بإحتلال مضايق هذه الجبال يمكنهم الإغارة على بلاد الأناضول في أى وقت شاءوا.

# عصيان أهل الشام أول مرة:

استمرت الشام على هذا التقدم إلى أوائل سنة ١٨٣٤ فأصدر محمد علسي باشا أوامره المشدّدة إلى نجله إبراهيم باشا بإحتكار جميع أصناف الحرير لجانسب الحكومة وبضرب جزية جديدة على كل الأهالي بدون تمييز بسين الجنسسية أو الديانة وبتجهيز عدة ألايات من سكان البلاد الشامية، ومما زاد أهـل الـشام انحرافاً عن محمد على باشا أمره بترع السلاح من جميع الأهالي لأنهم من شعوب غير مؤتلفة وديانات مختلفة وعادات ليست بمتفقة ولذلك لا ينقطع الشقاق من بينهم، الأمر الذي يقضى غالباً على استعمال الـسلاح السيما وأن الـبلاد الشامية تحفها من جهة الشرق صحارى رملية يسكنها بعض قبائسل العرب الرحل الذين لا طريق لتكسبهم ولا سبيل لتعيــشهم إلا الــسلب والنــهب والتعدي على القرى الواقعة على حدود الصحراوات، وربما توغلوا في داخليسة البلاد لهذه الغاية المشؤمة والسجية المذمومة، فلذلك صارت الأسلحة الناريسة أولادهم والذب عن أموالهم، فإلزامهم بعدم حمل السلاح بمثابة جعلسهم هـــدفًا لسهام تعدى الغير عليهم وهم عزل ولم يدر بخلدهم أنه بحسس إدارة إبراهيم باشا وسهره على راحة الأهالي، صار لم يخش من هؤلاء العرب علمي تكمدير كأس الراحة العمومية وأن إبراهيم باشا لما عوف به من المشجاعة وحسسن السياسة كان كفؤا اللذود والدفاع عنهم وإذا تقرر ذلك فقد صار حمل السلاح مضراً بالهيئة لعدم الإحتياج إليه للدفاع عن المال والنفس واستعماله حينئــــذ لا يكون إلا في المخاصمات الخصوصية بين أفراد الطوائف المختلفة، ولما كان لواء الأمن منشوراً والعدل منثوراً صار أمر نزع السلاح ضرورياً لإستتباب الأمـــن وتوطيد أركانه بين هذه الأمم مختلفي الديانات والمذاهب والأجناس والعقائد، لكن اتخذ المفسدون هذا الأمر ذريعة لإلقاء المفاسد بين الأهالى وتوغير صدورهم من الإدارة المصرية التى لم يروا فى باقى الولايات مثلها فى الإنتظام والعدل بسين الرعية وأفهموهم أن محمد على باشا لم يأمر بجذا الأمر إلا ليستعبدهم ويغتصب أملاكهم وأموالهم بعد تجريدهم من السلاح.

فلما وصلت هذه الأوامر إلى إبراهيم باشا وكان إذ ذاك فى مدينة (ياف) لم يتردد فى نشرها بين القبائل وفى سائر البلاد مشدداً فى تنفيذها بدون إمهال ولا توان، متوعداً من يبدى أدبى معارضة بصارم العقاب وشديد الجزاء فتأثر لذلك كل الأهالى ما بين صغير وكبير وشريف وحقير وأخذوا فى التعصب ولما لم يجدوا ثمرة لتعصبهم ورأوا أنه لا بد من نزع السلاح من أيديهم طوعاً أو كرهاً عزموا على الإمتناع وشق عصا الطاعة وساعدهم على ذلك أربساب الغايسات وأطمعوهم فى المساعدة ماذياً وآدبياً إذا اقتضاها الحال فصغوا لوسوسة هـؤلاء الشاطين وغواية الغاوين.

وابتدأت الثورة بجوار البحر الميت (بحيرة لوط) وعلى شواطئ بحسر الأردن بجوار مدينة أوريشيّلمِ<sup>(١)</sup> (بيت المقدس) وأعلن قبائل هذه الجهات ألهم لم يذعنوا ولم يمتثلوا قط لأوامر الباب العالى فكيف يتبعون أوامر والى مصر الذى هو تابع له، وأهم يريدون المحافظة على استقلافهم ولو كان في ذلك هلاكهم عن آخرهم وكان ذلك في شهر إبريل سنة ١٨٣٤.

فلما وصل إلى إبراهيم باشا خبر عصياهم قام لوقته مستصحباً معه فرقة مسن جيشه وسار قاصداً وادى الأردن لمعاقبة العاصين وجد في سيره حستى وصل مدينة أوريشكلم قبل أن يبلغهم خبر قيامه من (يافا) فاستدعى إليه أعيان القسوم وأكابرهم فمثلوا بين يديه وسألهم عن سبب توققهم في الإمتثال لأوامر السوالي وهل هم مصروّن على التمادي في العصيان فأجابوه بألهم غسير معارضين في

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> قال باقوت فی معجمه أوریشام بالضم ثم السكون ركسر الراء وبـ ، ساكنة وشین معجمة مكسور **ة ویروی** بالغنج ومیم وهو اسم لییت المقدس بالحبر انیة ویروی أوریشلوم و أوریشلم أی بتشدید الام المفتوحة.

احتكار الحرير لكنهم معارضون كل المعارضة فى أخد شـــبانهم إلى العــــكرية وأتمم مستعدّون لدفع الضريبة ولو ضعفين ولإرسال بعض أولاد المشايخ بصفة رهينة تأميناً على طاعتهم بشرط إعفاء شبائهم من العسكرية أما نزع الـــسلاح فلم يذعنوا له مطلقاً.

فلم يقبل ذلك منهم إبراهيم باشا، بل أخبرهم أنه لا بدّ من تنفيسة أوامسر والله بدون تغيير أو تبديل، فلما رأوا أن لا مناص استأذنوا في العود إلى المدينة وعرض ما تم بينه وبينهم من الحديث على الأهالي، وأوروه ألهم في حدّ ذاتهسم مذعنون لأوامره وسببذلون جهدهم في إقناع القوم بالإمتئال لكنهم يرجون منه لو خاب مسعاهم ولم يقبل الأهالي هذه الطلبات أن لا يؤاخسهم ولا ينسسب ذلك إلى سوء نيتهم وفساد طويتهم، فأذن لهم بالذهاب مظهراً اعتقاده بحسس نتهم، وكان يريد بإظهار البشاشة لهم وعدم الشدّة عليهم التخلص من الحرب فراراً من عدر هو أنكى وأشد بطشاً من عصيان الأهالي، ألا وهو الهواء الأصفر وفشا بأوريشلم وفتك بأهلها فتكا ذريعاً حق خيف امتداده وتعديه إلى خارجها فقفل إبراهيم باشا راجعاً إلى (يافا) ومكث ينتظر جواب أهالي المدينة، ولم يظهر الواء، في مدينة (يافا) ذلك الوقت.

ولقد كان نجئ إبراهيم باشا أمام مدينة القدس تأثير حسن، فألقى الرعب فى قلوب القبائل المجاورة وهدأ الأهل وعادت السكينة كما كانت لكن هذا الهدوء لم يكن إلا ظاهراً لأن إدخال شبان البلاد فى الخدمة العسكرية وزيادة الضرائب ثما أوغر صدور السكان على الإدارة المصرية فلم يكن سسكولهم إلا انتظاراً لفرصة مناسبة يشقون فيها عصا الطاعة.

ولقد ساعدهم الحظ فلم يمض عليهم طويل زمن حتى سنحت لهـــم تلـــك الفرصة المتطرة وذلك أنه شاع أن الدولة العلية تجمع الجيوش وتؤلف الكتائب في بلاد آسيا الصغرى وأن رشيد باشا الذي كان قائداً للجيـــوش التركيـــة في

واقعة (قونية) وأسر فيها، كما سبق لنا ذكره في محله، ولى قيادة هــــذا الجــيش الجديد ليعوّض ما فقده من شهرته فى تلك الواقعة فلما شاع ذلك الخبر وعلم به العرب النازلون على ضفاف البحر الميت نزعوا إلى العصيان وامتــــتت تلـــك الثورة بسرعة عجيبة إلى جبال يهوذا حتى تفاقم الخطب وتعسر الخلاص لولا ما اتصف به إبراهيم باشا وقائده سليمان باشا من العزم فى الخطــوب والحـــزم فى الكروب.

# عصيان الشيخ قاسم وأبي غوش:

وكان من المحرّضين على هذه الثورة الشيخ قاسم حاكم مدينة (نابُلُس) وهو من عائله شريفة شهيرة بقدمها وعراقتها في النسب، ومن مآثر المرحوم إبراهيم باشا أنه بذل له و لأو لاده جزيل نعمه وولى أكبرهم مدينة (حبرون) ليستميل إليه هذه العائلة المسموعة الكلمة في سائر أكناف المدينة وضواحيها، لكن هذا الشيخ أنكر الجميل وكان أول مناد بالعصيان وأوّل محرّض على النسورة فلسي نداءه سكان الجبال المجاورة الذين لا يودّون أن يكونوا تابعين لأى حاكم ولــو كان أعدل الحكام وكذلك عائلة من يسمى (أباغوش) النازلة في الأودية الواقعة بين أُورِيْشَكَم ويافا فإنها رفعت راية العصيان وقطعت الطريــق بــين المـــدينتين بإحتلالها كل مسالك الجبال ومضايقها، لكن ربما يلتمس لهذه العائلة عذر لألها لم تجد ما وجده الشيخ قاسم وأولاده من إبراهيم باشا من حسس المعاملة وإسدال النعم والعطايا الجمة فضلاً عن الحجر على رئيسها بمدينة عكا لما اقترفه من سوء معاملة الحجاج وعدم السماح لهم بالمرور من أرضه ما لم يعطوه جعـــلاً معلوماً مع تنبيه إبراهيم باشا عليه بإبطال هذه العادة فهاجمت عائلة (أبي غوش) وأعوالها النقط المصرية المعينة لحفظ الطريق من قطاع الطرق. ولما كانت حامية هذه النقط غير كافية لمنع تعدى مثل هؤلاء الطغاة قفلت راجعة إلى مدينة ياف بعد أن دافعت دفاع الأبطال وقاومت مقاومة الأسود في الجبال وكذلك حامية أوْرِيْشَلَم لما لم تستطع إيقاف حركة العصيان ولا إطفاء لهبها المستعر تركت خطة الهجوم وتحصنت في قلعة المدينة حتى يأتيها المدد.

فلما بلغ إبراهيم باشا هذه الأخبار المكدّرة للبال المهيجة للبلبال المزعجسة لأبطال الرجال أرسل في الحال ألايا من الفرسان لكج جماح الشائرين لكنسه لم يقدر على مقاومة قبيلة رأبي غوش المختلسة للطريسق الموصسلة بسين (يافا) وراوريشنكم فبعد أن قتل في القتال قائد هذه الفرقة والسواد الأعظم من رجالها عاد الباق ن إلى يافا في حالة لو شاهدها العدرة لرثي لها.

فلما رأى ذلك إبراهيم باشا هم فى الحال وتوجه بنفسه ومعه العدد الكافى من الجند لمنع تجمع الثائرين فى مدينة (نائبُس) حيث استدعاهم السشيخ قاسم للإجتماع للمفاوضة فى تدبير ما يلزم لنجاح مشروعهم وأرسل أيضاً إلى مشايخ القبائل يخبرهم بأن الشيخ قاسم لم يقصد التخلص من الإدارة المصرية العادلة إلا ليستعدهم ويسومهم سوء العذاب.

فلما عرف حاله لبعض القبائل المصافية له، نفروا منه وتضعصعت بـــذلك شوكته وزالت سطوته والهدمت قوته وأمكن لإبراهيم باشا وسليمان باشا اتخاذ خطة الهجوم فقاما من يافا فى ٤ يوليو سنه ١٨٣٤ ومعهما ستة آلاف جنـــدى واقتربا من الجبال فرأياها مغطاة بالعرب ثم وصلا إلى قرية تــدى قريـــة (أبى عنب) حيث كانت عائلة (أبى غوش) متحصنة تحصناً عظيماً كاد يتعـــدر معــه أخذها بل يستحيل ولكن لم يعبأ إبراهيم باشا بهذه التحـــصينات بــل هاجهها بعسكره بكل شدة وثبات واستمر القتال ثلاثة أيام متوالية دافع مسن خلالها الثائرون دفاع الأبطال ولولا ما اشتهر به إبراهيم باشا من الحزم والعزم والثبات فى مواقع القتال لفاز الثائرون بالغلبة. وفى اليوم الثالث دخل المصريون القريــة واجتزوا جبال يهوذا واحتلوا كل الطرق ووصلوا إلى مدينة أوريشلم (١) بدون أن يتعرض لهم أحد فى طريقهم لتبدد شمل الثائرين بعد سقوط قرية (أبي عنـــب) الى كانت قلعتهم الوحيدة ومانعتهم الحصينة.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> يبلغ عدد سكان هذه للمدينة عشرين لقا وتنقسم إلى أربعة لقسام تختلف بالجنسية و الطباع و العقائد وكراهة بعضهم بعضا يسكن في جهتي للشرق و اللشمل الأثر اك وفي الجنوب اليهود وفي الخرب اليونان و الأرمن.

وحين وصل المصريون إلى أبواب المدينة وقع الرعب في قلسوب سكالها الأتراك لأغم كانوا يساعدون الثانرين على محاربة المصريين لما انتشر خبر تجمع العساكر العثمانيين في جهات الأناضول ولعلمهم بأنه لابد من انتقام إبسراهيم باشا منهم ومحاربته لهم ليكونوا عبرة لغيرهم ولكى لا يعودوا إلى الثورة مطلقاً وسراً أو جهراً، التجاكثير منهم إلى الفرار هرباً مما سيترل ياخواهم من العللات الشديد نعم إن إبراهيم باشا كان يسعى بجهده في استعمال الطسرق السسلمية ويعفو عن كثير عمن كان يقاومه، لكنه ليس في مثل هذه الحالة فهان السعمال الطفاة على خدة الأحوال مما يجرى المفسدين على نشر فسادهم ويعين الطغاة على طغياهم.

ولقد تحقق ما كان يخشاه أتراك (أوريشلم) فقتل إبراهيم باشا كسيراً مسن زعمائهم هذا ولم يكن لإستيلاء إبراهيم باشا على مدينة (أوريشلم) فائدة تذكر لموت كثير من عساكره من كثرة المناوشات التي كانت دائمة بينه وبين العرب، ولعدم وجود العدد الكافي من الجند في هذه البلاد حتى كان يستمد منهم مسا يلزم لتعزيز حامية المدينة وحفظ خط الرجعة إلى يافا ومضايق الجبال والطسرق الموصلة بين المدينة وغيرها فأخذ في التحصن بالمدينة كي لا يهلك كسير مسن جيشه في المناوشات، وأرسل إلى مصر يطلب منها المدد حتى إذا وصله تمكن من مهاجمة العدو وتبديدهم في واقعة مهمة لا يقوم لهم بعدها قائمة.

وفى خلال ذلك لم يأل جهداً فى إيقاع النفرة بسين رؤس النسورة وتحسيض بعضهم على بعض كى يتوصل إلى مرغوبه ويتحصل على مأموله إذا وقع بينهم الفشل فنجح فى مشروعه هذا كل النجاح، حتى أن السشيخ قاسم حساكم (بأبلس) لما رأى أن أغلب مشايخ القبائل أوشكت تنسلخ عنه أراد التقرب من إبراهيم باشا وأرسل إليه يخبره أن النابلسيين يرغبون فى الرجسوع إلى طاعسة المصريين لو وعدوهم بمعافاتهم من الخدمة العسكرية فقبل إبراهيم باشا المخابرة فى هذا الموضوع لو حضر الشيخ بنفسه إلى معسكره فحسضر السشيخ طائعاً

مختاراً، لكن لسوء حظه لم ينجع في هذه المخابرات لأن سليمان باشا كـــان في أثنائها قد تمكن من إبرام وفاق مع أولاد الشيخ (أبي غوش) بأن يـــسلموا إليـــه معاقل جبال يهوذا في مقابل إطلاق سراح أيبهم والعفو عما حصل منـــه ومـــن قبيلته ومكافأهم مادياً على المساعدات التي قدموها إلى المصريين فقبلوا ذلـــك وصار الطريق آمناً بين يافا وأوريشلم.

## سفر محمد على باشا إلى الشام:

ولما علم إبراهيم باشا بسفر أبيه أغلق باب المخابرات بعدم قبولــــه إعفــــاء سكان نابلس من الحدمة العسكرية وعاد إلى يافا فى أواخر يوليو ســــنة ١٨٣٤ لملاقاة والده محمد على باشا الذى كان توجه إلى الشام مع المدد اللازم لإخمـــاد الئورة قبل انتشارها.

فلما ينس الشيخ قاسم من الإتفاق مع المصرين عاد إلى نسابلس وأخسة فى تحصن المدينة وبناء الأسوار والقلاع حولها وعاهد نفسه أن لا يسالم المصرين ما دام حياً بل يحارجم حتى يقضى الله أمراً، فاستعد محمد على باشا بنفسه مخاربسه وأرسل إلى الأمير بشير أمير اللدروز أن يحضر إلى (يافا) ويرسل جيوشه محاربسة الشيخ قاسم فخاف الأمير بشير ولم يتوجه بنفسه إلى (يافا) بسل أرسسل أحسد أولاده ليخبر محمد على باشا بمذا الجواب وأمره بإخضاع مدينة (صفد) الستى أخسف فامتنس مكالها فى ارتكاب الفظائم وقطع الطرق اعتماداً على مناعة مدينته ها فامتسل الأمير بشير وتوجه لساعته قاصداً (صفد) وحاصرها، لكسن لم يحسج الحسال لأخذها عنوة فإنه قبل أن يهاجمها أرسل إلى سكالها يتهددهم بإحراق مدينتهم لأخذها عنوة أنه قبل أن يهاجمها أرسل إلى سكالها يتهددهم بإحراق مدينتهم ما أن الدروز لا يتأخرون عن إنفاذ ما يتوعدوهم به، سلموا المدينة للأمير بشير وأعطوه سلاحهم فدخل المدينة واستلم زمامها وأخذ رؤس اللورة وأرسلهم إلى مدينة وأعطوه سلاحهم فدخل المدينة واستلم زمامها وأخذ رؤس اللورة وأرسلهم إلى مدينة وأعطوه سجر عكا) وبعد أن وطد الأمن في ضواحى (صفد) زحف برجله إلى مدينسة سجن (عكا) وبعد أن وطد الأمن في ضواحى (صفد) زحف برجله إلى مدينسة

نابلس من جهة الشمال حين كان المصريون يتقدمون من جهة الجنسوب فهال النابلسيين مرأى هدين الجيشين، ولكن الشيخ قاسم مع تحققه عجزه عن مقاومة المصريين، آلى على نفسه أن يقاتلهم إلى آخر رمق من حياته ومما زاد فى غيظه أن إبراهيم باشا ووالده محمد على باشا أجزلا التعم على عائلة أبى غسوش وأمسر الباشا ياخراج رئيسها من سجن عكا وأهدى إليه هدايا فاخرة وأرجسع ولسده الاكبر إلى منصبه واعترف له بالرياسة على قبيلته وولى ولاية (أوريشلم) أحسد أولاده الأخر بشرط أن يتكفل بمؤنه حامية المدينة وما تحتاج إليه مسن مأكسل ومشرب وملبس.

ولشدة حنق الشيخ قاسم على المصريين لم يستطع صبراً حسق يسأتي إليسه عساكر الدروز بل خوج للقائهم خارجاً عن أسواره وحصونه وكان ذلك سبباً في ضعف قوته، إذ لا طاقة للمحاربين غير المنتظمين على مقاومة المنتظمين فمسن المعلوم وكما أيلته التجارب أن العسكرى المنتظم يعد بعشرة من غير المستظمين فكيف إذا كان القائدون لهم رجالاً مثل إبراهيم باشا وسليمان باشا لكن الشيخ قاسم لم يتدبر هذه الحقيقة فعاد عليه وخيم عواقبها.

وذلك أنه التقى بجيش المصريين فى موقع يبعد عن (نابلس) بسضع سساعات وبعد قليل لم يستطع الوقوف أمام نيران المدافع وتقهقر بعد ما قتل من رجالسه نيف ومائة رجل إلى أحد التلول المجاورة للمدينة، فتبعه المصريون ودخلوا المدينة عنوة أما هو فهرب مع من بقى من رجاله وكان متختاً بالجراح هو وأحد أولاده فالتجاوا إلى مدينة (حبرون) حيث عزم على أن يقاتل ويدافع عن نفسه حسى يموت فاقضى أثره إبراهيم باشا مع جيشه ولم يلبث أن وصل (حسبرون) وأمسر بمهاجمتها بدون أن يترك للعدر أدني وقست لتحسصينها وكسان ذلسك فى ١٤ أغسطس سنة ١٨٣٤ فانقض المصريون عليها كالليوث الضارية بقوة لا يقوى على مقاومتها إنس ولا جان، ودخلوها بعد قبال عنيف كانت الدائرة فيه على الشيخ قاسم ورجاله مع كوفم دافعوا دفاع الأبطال، وساعدتم على ذلسك

الأشجار المغروسة بالبساتين المحيطة بالمدينة من كل طرف ثما عاق المسصريين فى هجومهم وكان سبباً لموت كثير منهم بين أنفار وضباط إذ كسان السضباط فى مقدمة المجند يشجعونهم على القتال.

## اقتفاء إبراهيم باشا أثر الشيخ قاسم:

ولما دخل إبراهيم باشا المدينة عفا عن سكانها وأمنهم على أموالهم وأعراضهم لكنه أقسم بإستئصال عائلة الشيخ قاسم من أولها إلى آخرها، فلما رأى الشيخ المذكور ذلك فر هارباً من المدينة عند دخول المصريين ولم يتمكن إبراهيم باشسا من القبض عليه مع ما بذله من العناية في ذلك فخرج الباشا من المدينة لإقتفاء أثره، بعد أن ترك بها حامية قوية تحت قيادة سليمان باشا خوفاً ثما عساه يحسصل من الفتن فيها وبث الجواسيس في سائر أنحاء فلسطين ليقف على الحال الذي احتمى فيه الشيخ المذكور ورجاله وبعد قليل عاد بعض الجواسيس إليه وأخبروه بأنه في قرية يقال لها (الكَرَك) واقعة في جنوب بحيرة لوط (البحر الميت) وهــــي مدينة حصينة وبما قلعة منيعة مبنية على قمة شاهقة يتعذر الوصول إليها لوعورة الطرق الموصلة إليها وبذلك يمكن لحامية قليلة أن تصد عنها كل مهاجم وتر ق كل عدوّ بعدده وعدده، فلما علم إبراهيم باشا بذلك آلي على نفسه أن يأخـــذ الشيخ المذكور أسيراً ولو حمله ذلك على إهلاك معظم جيوشه، لأنه إن لم يفعل ذلك ظن أهل الشام أنه غير قادر على اخضاعه وربما جرّهم ذلك إلى العصيان، فكان قصد إبراهيم باشا بمحاربة الشيخ قاسم وقتله هو أن يكون ذلـــك مثـــالاً وعبرة لسكان الشام كي يعلموا علم اليقين أن كل من عادى إبراهيم باشـــا لا بد أن ينال جزاءه عاجلاً لا آجلاً.

فلما تيقن إبراهيم باشا وجوده فى مدينة الكَرك قام لوقته وجســـ فى الـــسير واصلاً لليل بالنهار فى قطع الصحراء المحرقة من شدة الحرارة حتى مات جملة من عسكره فى أثناء السير من شدة العطش لقلة المياه فى الطرق، ويقال أنهــــم لمــــا وصلوا إلى البحر الميت ألقوا أنفسهم فيه لشدّة ما كان بجم من الظمأ المحرق مع شدّة ملوحة مائه، ومن الثابت أن ماء هذا البحر لكثرة ملحه يزيد ثقله النوعي حتى يحمل الإنسان بدون سباحة ولقد قال بعض السياحين أن المسافر بعـــد أن يتحمل مالا يوصف من المشاق والأوصاب وآلام الجوع والعطش وينظر مـــن بعد لون مائه يخيّل له الظمأ أنه عذب فرات، لكن لا يلبث أن يــشم رائحتـــه الكريهة الناشئة عن كثرة ما فيه من الأملاح والكبريت فيزول عنه هذا التخيل.

ولما وصل إبراهيم باشا إلى مدينة (الكَرْك) لم ينتظر قدوم مدافعه بسل أسر بالهجوم على القلعة بعد أن أراح عساكره مدة يومين ولم يتمكن الجند من أخسل القلعة عنوة لتعذر الوصول إليها فعاد المصريون بلا طائل والتزم إبراهيم باشا أن ينتظر المدفعين، فلما وصلت المدافع ابتدأت بإطلاق القنابل على أسوار القلعة حتى قمدمت، ودخلت العساكر القلعة فلما دخلوها لم يجدوا فيها أحسداً مسن النابلسيين ولا رؤسهم وسبب ذلك أن الشيخ قاسم مع كونسه ظهسر علسى الملاسيين في الواقعة الأولى لم يخف عليه أن فوزه لم يكن إلا لعدم وجود المسدافع وأنه لا يمكنه مقاومتها فهرب في غلس الليل ومن معه من بقايا تابعيه والتجسأوا إلى الصحراء فيبهم إبراهيم باشا بعسكره حتى أدركوهم وأحاطوا بمسم فلمسارأى النابلسيون ذلك، وعلموا أن لا مناص لهم من المسوت ألقسوا سسلاحهم وسلموا أنفسهم إلى إبراهيم باشا.

أما الشيخ قاسم وأولاده وبقية زعماء النورة فتمكنوا مسن الهسرب ثانيسة واختفوا عند عرب (عنسز) النازلين بين مصر والشام ولعلم هذه القيلة بألها لو أخفت الشيخ المذكور وعلم بذلك إبراهيم باشا لأوقع بمم أشد العذاب وصارم العقاب بل ربما كان ذلك سبباً في هلاك أغلب أفرادها إن لم نقل الكل فتقرّسوا من إبراهيم باشا بأن قبضوا على الشيخ المذكور ورفقائه وسلموهم إليه.

وبعد أن طيف بمم فى أنحاء فلَسطين ليكونوا عبرة لمن يعتبر أمر بقطع رؤسهم وكانوا ستة فقتل ثلاثة منهم ومن ضمنهم الشيخ قاسم فى مدينة أوريشكم الستى كان مبدأ الثورة منها، واثنان فى (عكًا) والسادس فى دمَشق وانتسهت بــــذلك الفتنة الشاهية الأولى وثبت قدم المصريين فى البلاد الشاهية ولم تزل ملتحقة بمصر تابعة لها حتى تداخلت الدول الأورباوية عقب وقعة (نصيبين) التى انتصر فيها المصريون نصراً مبيناً وألزمت محمد على باشا برد الشام إلى الدولة العثمانية، كما كانت وسيجى مفصلا إن شاء الله.

ولقد لام بعض المؤرخين الأمير إبراهيم باشا على تعريض نحبة جيشه للموت من الجوع والعطش والحرارة فى اقتفاء أثر الشيخ قاسم، وفاقم أنه لسو تركسه وشأنه لعثا فى الأرض فساداً وحمل ذلك الشاميون على عجز منه وتجرؤا علسى اقتراف المنكرات بل ربما كان ذلك سبباً لحصول عصيان عمسومى يسؤدى إلى سفك دماء المصريين أكثر ثما يسفك فى قطع دابر مثل هذا الشيخ.

وبعد أن استب الأمن فى ربوع البلاد الشامية أخذ إبراهيم باشا فى تنفيلة أوامر واللده التى كانت سبباً فى هذه الثورة الجزئية، فأمر أولاً بتوع السلاح من المكان كلهم بدون استثناء أو تمييز بالنسسبة للجنسسية أو للسدين فأطاع الشاميون (١) ولو مع التذمر خشية أن يحل بجم ما حل بالشيخ قاسم من البلايسا على الشاميين بدون تمييز بين صغارهم وكبارهم وأمرائهم وصعاليكهم فسلمر من ذلك الفقراء والرعاة الذين كانت الدولة العلية لا تطالبهم بسشئ مسا، خصوصاً المسلمين منهم، فإن الضرائب كانت تضرب على النصارى واليهود لا غير، ولما كانت تلك الضريبة لا تفي بحاجات الحكومة كانت تسصادر السولاة والصناجق فعسلم من بهم ما جموه فى مدّة ولايتهم من النسهب والإخسصاب، وبلائك كان المسلمون من السكان راضين بهذه الحالة وكرهوا الشريبة المصرية وبذلك كان المسلمون من السكان راضين بهذه الحالة وكرهوا الشريبة المصرية لمساواةا بين السكان بدون نظر إلى معتقدهم نعم إنه ربما كان الأولى بالحكومة لمسرية وقتئذ أن تراعى عوائد البلاد وطباع أهلها ثم تسصلح كيفيسة ضسرب المورال وتوزيعها على الأهالى شيئاً فشيئاً، لكنه لا يجوز من جهسة أحسري أن

<sup>(1)</sup> بتما عبرت في هذا الكتاب بلغظ الشاميين ولو لم يكن هناك أمة شامية لعدم نكر أو أمدماه الأمم والملل المختلطة الأجناس المختلفة الأديان القاطنة بأرض الشام.

وعلى كل حال لم تصادف الإدارة المصرية في تحصيل هذه السضريبة مسن الصعوبات ما لاقته في إدخال الشاميين في الخدمة العسكرية فإنه أدخل منهم في الجيش المصرى ثمانية عشر ألفاً ما بين دروز وموارنه ومسلمين وغيرهم من كل الشعوب والأجناس وهو الأمر الذي ازدادت به كراهــة الــشاميين لــلإدارة المصرية، وذلك لأن الدولة العثمانية ما كانت تدخلهم في العسكرية كرها بـل كانت تكتفي بمن يدخل بإختياره من سكان جبل لُبنان وكان يندرج منهم سنوياً في الخدمة العسكرية ألف لا غير، وعما كان سبباً في زيادة كراهة الشاميين للأمة المصرية عدم الانتظام في أخذ الشبان كما هو جار الآن في مصر وسائر السدول القرعة مع المساواة بين كل الأفراد، بل كانت الطريقة المتبعــة في أخـــذهم أن يدخل الصابط المعين لذلك في القرى ويختطف الشبان بالقوة وربما لم يتم له ذلك إلا بعد مقاومة عنيفة يكون من ورائها أحياناً قتل بعض من الفريقين ولقد ذكــر أحد من كانوا في معية البرنس (دى جوانفيل) نجل "لويس فيليب" ملك فرنسسا حين كان سائحاً في البلاد الشامية أثناء احتلال المصويين لها أن الحرس الــــذي كان معيناً لحراسته أثناء جولانه في جبال لبنان كان كلما يرى في طريقه شـــابا قوّى البنية صالحاً للخدمة العسكرية ضبطه وأرسله مع بعض الجند إلى أقسرب ألاى ليلحقه به دون أن يعلم أقاربه بذلك، ولا غرابة في مثل هذا فـــان هــــذه الطريقة كانت متبعة في مصرنا أيام محمد على باشا ومن بعده ولم تبطل إلا مسن عهد قريب.

ولقوة المصريين إذ ذاك وعدم قاوغم فى المجازاة على أقلل عسميان بأسلد العقاب، لم يجسر الشاميون على شق عصا الطاعة بل سلموا أسلحتهم وصسار يرد إلى (بيروت) و (صيدا) وغيرهما عدد عظيم من الأسلحة النارية والبيسضاء بل ومن المدافع التي كان يحتمي تحت ظلها سكان جبال لُبنان وكان مسن أهسم المساعدين للمصريين في تنفيذ هذا الأمر في لُبنان الأمير بشير، فإنه بذل ما في وسعه لإرضائهم خوفاً من أن يحل به ما حل بالشيخ قاسم المتقدم وأعوانه مسع علمه بأن ذلك يوغر عليه صدور اللبنانين على اختلاف مذاهبهم ومشارهم من مسيحين ودروز لكنه آثر إرضاء المصريين على إرضاء مواطيه وبقسي على مسيحين ودروز لكنه آثر إرضاء المصرين على إرضاء مواطيه وبقسي على الانهم حتى تقلص ظل إدارهم وسلبت منهم البلاد الشامية بواسطة تسداخل الدول الأجنبية عموما والدولة الانكليزية خصوصاً.

ولقد بذل الأمير بشير جهده في تنفيذ أوامر إبراهيم باشا وإشاد الفتن الجزئية المي تظهر في القرى لكن لم يجد اهتمامه نفعا بل ازداد الهياج شيئاً فشيئاً، وانتهز المتراك هذه الفرصة لبث رسلهم في سائر الأنجاء وتحريض الجيلين على القتال وخلع طاعة المصريين، الذين تمتعوا في مدة حكمهم بالراحة والطمأنينة كما لم يروا ولن يروا منله وكما قرى نفورهم من الإدارة المصرية وعد رسل الدولية إياهم عنافاقم من الضرائب والحدمة العسكرية ومنحهم الإستقلال الإدارى فساغتروا بمفافاقم من الضرائب والحدمة العسكرية ومنحهم الإستقلال الإدارى فساغتروا يماموا من سلاحهم إلا القديم العادم النفع وأخفوا الصالح الجيد ليسستعملوه عسلموا من سلاحهم إلا القديم العادم النفع وأخفوا الصالح الجيد ليسستعملوه ضد المصريين الذين لا ذنب لهم سوى ألهم منعوهم عن قطع الطرق ولهب أموال ساكنى الأودية والسهول، الذين لا قدرة لهم على المدفاع واقتفاء أشرهم للإلتجائهم إلى جبالهم المشامخة المصعب الوصول إليها لعدم وجود الطرق، ولقد لا لإلتجائهم إلى جبالهم المشامخة المصعب الوصول إليها لعدم وجود الطرق، ولقد تنه إلى هذا الأمر إبراهيم باشا وعلم أنه لا يمكنه إدخال هسؤلاء الجلسيين في طاعته إلا إذا فتح الطرق المسهلة لمرور الخيالة والمذاك أمر المهندسية مسعاعاته إلا إذا فتح الطرق المسهلة لمرور الخيالة والمذاك المندلم المندسية مسعايا عامد من الطرق المسعة المنتظمة على حسب الأصول الهندسية مسع يانشاء ما يلزم من الطرق المتسعة المنتظمة على حسب الأصول الهندسية مسع

مراعاة تخفيف الميل كى يسهل جرّ المدافع الضخمة عليها وتوجيهها إلى حيست يلتجئ العدوّ.

ولكى لا تصل الأسلحة والبارود الذى كان يرسل إلى الثائرين مدداً لهم، أمر إبراهيم باشا أيضاً بمنع دخول السفن التركية إلى مينساء السشام وعسدم ورود القوافل من جهات الأناضول فساء ذلك الأتراك وسبب ضوراً عظيماً للتجارة لكن إبراهيم باشا رأى المصلحة فى ذلك وآثر أخف الضررين وأهون الكريين.

ثم استدعى سليمان باشا من (حبرون) وكلفه بتمرين من يرد من مصر مسن العساكر ويارسال الشاميين الذين أدخلوا فى العسكرية إلى مصر إذ كان محمسد على باشا يرسلهم إلى مصر العليا أو إلى السودان بصفة محافظين خوفاً مسن أن يحصل منهم ما يضر بإخاد التورة لو بقوا فى بلادهم ولا يخفى ما فى ذلك مسن الحكمة والنبصر فى عواقب الأمور.

هذا ولما رأى محمد على باشا أن المدارس التى أنفق عليها المال الكثير لحسن 
ترتيبها وليتعلم فيها جيل جديد من المصريين يشب علسى الأفكار الحديث 
ويكونوا عوناً له وخلفاته من بعده فى بث التمدن فى القطر المصرى قد أحسدت 
فى الإنحلال بسبب سفر أغلب الأساتذة الأورباويين، طاعة لطلب السساعين فى 
عدم تقدم مصر الذين لا يريدون إلا أن تكون ملقاة فى بحار الجهل ظناً منهم أن 
لا يقوم أحد من المصريين مقامهم فى ذلك، استدعى سليمان باشا مسن السديار 
الشامية وكلفه بملاحظة شئون المدارس وكل ما يكون سبباً فى ترقيها إلى أوج 
التقدم حتى تأتى بالغاية المقصودة فلهى دعوته وعاد إلى مصر وأخذ فى ترتيسب 
المدارس على أحسن نظام خصوصاً المدارس الحربية والبحرية ولم يعقه فى طريقه 
معارضة الجهلة من حاشية الوالى، لمساعدة الوالى نفسه له.

وحين كان يشتغل سليمان باشا فى القاهرة بمثل هذه الأشغال السلمية كـــان رشيد باشا القائد العثماني الذى أخذ أسيراً فى واقعة (قونية) كما تقدم مـــشتغلاً يمهم الجيوش والكتائب في بلدة (سيواس) بارميية ليحارب المصرين ويقهسرهم كي ينمحى ما لحقه من العار والحزى والبوار في واقعة (قونية) ثم تقسدم بتلسك الحيوش إلى مضايق جبال (طوروس) منتظراً للفرصة المناسبة للإنقضاض علسى البلاد الشامية واختطافها من قبضة الحكومة المصرية ولا يخفى ما للموقع السذى نزل به من الأهمية العسكرية والحربية لأقما نقطة ملتقى الطريق للآخذ من جبال (طوروس) إلى وادى المدجلة والقرات، فضلاً عن نقاوة وصفاء هواء هذه الجهة المرتفعة وكثرة وجود الماء العذب بحا مما يكون الجيش بسببه آمناً من الأمسراض المعنية التي تتخلق عسهم مسن الأقسادار والوخامة ولم يكن القصد من جمع هذا الجيش الجزار إلا تشجيع أهل الشام على العصيان للتخلص من عدل الحكومة المصرية والعود إلى الإستبداد.

ولما فطن الشاميون إلى هذه الغاية ازدادوا عتواً وكسادوا يسترون لسواء العصيان جهاراً فلما علم إبراهيم باشا بذلك أخذ الإحتياطات اللازمة لصدهم لو أرادوا الهجوم عليه ولمهاجتهم إذا اقتضى الحال ذلك، فأرسل حامية قوية إلى مدينة الرقة الواقعة على شاطئ الفرات لمنع مرور العنمانيين لو أرادوا عبسوره وكذلك أرسل العدد الكافى من الجند إلى جهات رأورفه، ورخلب) ورأنطاكية، وفرق ما بقى من جيشه بهيئة سيارات صغيرة تطوف فى كل أنحاء البلاد نجسازاة القرى التى تناخر فى تأدية الحواج، أو تعارض الحكومة فى إجراءاقسا وبسذلك شدت العرات الداخلية الصغيرة وعلم الكل أن ما هم فيه من شسق العسصا والإنجراف عن الحكومة المصرية غرور وأن الأوفق موالاقا ما لم تسمع الدولسة العلية بالفعل فى مساعدهم ماذياً وجعل إبراهيم باشا مركزه وأركان حربسه فى مدينة أنطاكية (1) مفضلا ها عن مدينة حلب لرداءة هوائها وقلة مياهها وتعرضها دائما إلى الأوبئة والأمراض المعدية.

<sup>()</sup> منينة بتركية أسيا تبعد عن حلب بملتة كيلومتر وعن البحر المتوسط بثلاثين كيلومتر اكتت في ليام الرومقيين لمسن منيئة بالشرق ولياء عند سكلها في عهدهم بمبعلة لك شخص أنه تشهيا العرب في خلافة سيننا حصر بن لخطاب وتتازعها العسجيون والمسلمون ليام العروب العمليية قتى تفتيت بالتعميز الإسلام ويقيت مذكلية لمصر مع بلاد الشام في أن قضها المطلق ساير الشاقي بنا 101 أ

ولتمهيد ما سيأتى ذكره من الحوادث السسياسية الستى أوجبست تسداخل الأوروباويين فى المسألة المصرية ضد محمد على باشا منعا لوقوع أهم الولايسات العثمانية فى قبضته وبالتالى من عدم تمكنهم منها فى المستقبل نقول:

إن حكومة فرنسا كانت في ذلك العهد حكومة ملكية مقيدة تقييداً كليساً وكان يكفلها إذ ذاك (لويس فيلبس) الذي ارتقى على أريكة الملك عقب هياج الأمة على (شارل) العاشر وعزلها له وطردها إياه في أواخر شهر يوليو سينة • ١٨٣٠ لأنه كان شديد الميل كثير الرغبة إلى الإستبداد والحكم بدون مسشورة الأمة أى الرجوع إلى ما كانت عليه فرنسا قبل الثورة العظمى وضياع كل ما حصل عليه الفرنساويون من الحرية بعد سفك دمائهم في محاربة سائر ملوك أوربا، ولما ولى (لويس فيلبس) أجاب إلى كل ما طلبته منه الأمة من كونه يكون ملكاً مالكاً لا حاكماً وأما الأحكام فتكون بيد الوزراء وأعضاء مجالس النواب ولما لم يكن لمعظم الفرنساويين ما يلزم لمثل هذه المهمة من الحنكة والتجارب ولو أنه كان منهم في ذلك الحين رجال سياسيون محنكون مثل (تـــيرس) وجيـــزو<sup>(١)</sup> وغيرهما إلا أهم كانوا ملزمين بإتباع ما يقرّره أعضاء مجالس النسوّاب حستى في الأمور السياسية التي يلزم كتمالها، ولذلك كانت فرنسا جينئذ بمعزل عن جميع الدول الأوروباوية ما عدا انكلترا، فإلها كانت تظهر لها التودد لمصالحها التجارية فضلاً عن ميل الفرنساويين لمساعدة كل أمة تسعى للحصول على الحرية والاستقلال وهذه الحاسيات(٢) لا تذم على كل حال بل تمدح في حدد ذاهًا.

<sup>(1)</sup> ولد المعبو جيزو سنة ۱۷۷۷ و شتير من حداثة سنه بالتصلع في فن التاريخ وله فيه مؤلفات كاليرة أهمها تاريخ المتدن في فرنسا ولورا و تاريخ القروة الإكانيزية (۱۹۸۸) و يدخل فور از في عهد الملك لورس فيليب بصغة نظار المعارف المعرمية ثم تعين سفور الفرنسا الدى حكومة الاكثار أولم يمكك اثناء سفارته منع اعتلاز امن من الا الاتحاد مع الدول على محمد على بالشافى بوليو سنة ۱۹۸۰ ثم تعين وزير اللحارجية في الكوبر من هذه المنة واستمر في عدة الوطيقة الحي فيراير سنة ۱۹۸۸ ميث طرد الملك ونودي بالجمهورية بعرنسا فسائر جيزو الي الكانياً واستمر في تاليفة حتى توفي في شهر سبتمبر سنة ۱۸۷۱ ميث المحدود المحرور

ولم يكن خمد على باشا مساعد من الدول الأوروباوية إلا فرنسا التى تبذل جهدها دائماً مع كل أمة تحارب وتناصل للحصول على الإستقلال فلسولا مساعدتما لما كانت مملكة اليونان كما سبق لنا بيان ذلك، ولم تكن مملكة البحيك ولا إيطاليا المعدودة الآن من الدول العظمى وهسى الستى سساعدت الولايات المتحدة الأمريكية على التخلص من ربقة الحكومة الإنكليزية إلى غير ذلك مما لا يحصى من مساعدة الشعوب المضطهدة التى حاربت لأجل استقلالها ولم تنجح.

ولما رأى محمد على باشا أنه لا يمكنها مساعدته ما دامت السدول الأخسرى معارضة لها لاسيما وأن القابضين والمستولين على أزمة الأحكام فى هذه السدول هما أشهر رجال هذا العصر فكان اللورد (بالمرستون) (() وزير خارجية انكلتسرا والكونت (دى نسلرود) وزيراً للروسية والمسيو دى متربيخ (() الشهير وزيسراً للنمسا على حين كانت وزارات فرنسا تتابع وتسقط دون أن يكون لها خطسة سياسية تجرى عليها فاتح وكلاء الدول بمصر فى شأن مشروعه لكنسه أظهره بطريقة أخرى مآلها إبرام تحالف على منع من يريد من الدول التعدى والطمع فيما بيد غيره وأن يقدتم جيوشه وبحريته إذا اقتضى الحال لنجاح هذا التحسالف ويطلب فى مقابلة ذلك أن يستقل بمصر والشام وبلاد العرب وأن تكون هدنه الأقطار له ولورثته مؤبدة.

<sup>(1)</sup> ولد سنة ۱۷۸۱ و تطه بكاية كمبردج ودخل مجلس للصوم وجلس مع لمحافظين ثم لتضم إلى الأحرار سنة ۱۸۲۰ إلى سنة ۱۸۶۱ ومن سنة ۱۸۶۱ ولي سنة ۱۸۶۱ إلى سنة ۱۸۶۱ ومن سنة ۱۸۶۱ ولي سنة ۱۸۶۱ ومن سنة ۱۸۶۱ ولي سنة ۱۸۶۱ ومن سنة ۱۸۶۰ ومن سنة ۱۸۶۰ ومن سنة ۱۸۶۰ ومن سنة ۱۸۶۰ ولي سازه ۱۸۶۰ ولي سازه ۱۸۶۰ ولي سنة ۱۸۶۰ ولي الكورية ولي سازه ۱۸۶۰ ولي سنة ۱۸۶۰ ولي الكورية ولي سنة ۱۸۶۰ ولي الكورية ولي سنة ۱۸۶۰ ولي الكورية ولي سازه ۱۸۶۰ ولي الكورية ولي سازه ۱۸۶۰ ولي الكورية ولي سازة ۱۸۶۰ ولي الكورية ولي الكورية ولي الكورية ولي مالكورية ولي الكورية وليورية ولي الكورية وليكورية ولي الكورية ولي الكورية ولي الكورية ولي الكورية ولي الكورية وليكورية ولي الكورية

فادهش هذا المشروع وكلاء الدول ولم يردّوا عليه جواباً بل استمهلوه حتى يخاطبوا الدول التى هم تابعون لها وبعد قليل أجابوه بنهيه عن التعلق بأهــــداب هذا المشروع.

هذا ولما علم الباب العالى بما جرى بين والى مصر والدول وكيف قابلت الدول مشروعه وتحقق ألها لا تعارضه في إرجاع مصر تحت سلطته كما كانست بل ربما ساعدته على ذلك، أحد في توجيه أفكاره نحو جبل لبنان ليتسسني لــه الدخول في مسألتهم وأرسل عدداً عظيماً من الجند إلى معسكر (سيواس) لكن لم ترد فرنسا ذلك بل طلبت من الباب العالى أن يرسل إلى مصر أحد من يعتمد عليهم للمخابرة مع وإليها في طريقة فيها رضا الطرفين، وذلك أولى مسر، استعمال القوّة لأول وهلة فإنه أمر لا يكون وراءه إلا اثارة نار الحرب وسفك دماء العباد بدون فائدة ولا عائدة، فرضى الباب العالى بذلك وأرسل أحسد مستخدمي خارجيته المدعو (ساريم بيك) إلى والى مصر لهذه الغاية فقابله بكل بشاشة وإيناس وأظهر له خضوعه إلى الدولة العثمانية وأخبره بانسه لم يكسن في عزمه الإتيان بأى أمر يكون بسببه تغيير الحالة الحاضرة، فسر من ذلك مندوب الدولة العلية ورغب منه أن يتوجه معه إلى دار الخلافة ليتفق بنفسه مع جلالــة السلطان محمود خان(١) على ما يكون عليه السير في المستقبل فلم يقبسل مسه ذلك البتة لعلمه أن في سفره إلى اسلامبول ما يكره، فعرض عليه حينئذ رساريم بيك) أن يعطى ولايتي مصر والعرب وتكونا له ولذريته إلى ما شاء الله وبـــلاد الشام أيضاً إلى جبال (طوروس) مدة حياته وأن يدفع للدولة خراجـاً سـنوياً

<sup>(1)</sup> هو السلطان محمود الثاني ولد سنة ١٧٥٥ و لام رئيس الإكتشارية المدعو (مصطفى بيرقدار) بعد عزل وقل السلطان مصطفى الرفيح سنة ١٧٥٥ ولام رئيس الإكتشارية المدعو (مصطفى بيرقدار) بعقت معاهدة وقت أن المنافل من هذه المنافل معاهدة وقت أن المنافل معاهدة المنافل من هذه المنافل معاهدة المنافل منافل المنافل منافل المنافل منافل المنافل منافل المنافل المنافل منافل المنافل المناف

ولكن لم يقبل الباب العالى هذه الشروط كلها بل تراءى له أن لا يعطيه فى الشام إلا ولايق (صيدا وطرائبُس) إلى مفاوز جبال (طوروس) وتكون تلك الجبال تابعة للدولة حتى يمكنها بذلك، متى سنحت فحا الفرصة، أن ترسل جبوشها إلى مصر بدون أن يكون لها فى الطريق معارض ولا منازع فلما وصل هذا الحبر إلى محمد على باشا علم أن لا سبيل إلى الإنفاق بالطرق السلمية، وأنه لابد من الحرب عاجلاً أو آجلاً فاعلن لقناصل الدول أنه لا يقبل هذه الشروط وأنه عارض على الخافظة على كل ما فتحه بكل ما فى وسعه وأن لا يسلم شبراً من الأرض التى احتلها إلى الدولة العلية طائعاً وأنه لا يتسرك مملكت عرضة لإغارات العساكر العثمانية بنسليمهم مضايق جبال (طوروس)، التى لم يسستول عليها إلا بشق الأنفس وبذل الأرواح وإضاعة الأموال وأنه لو تنازل عن ذلك لعذ ذلة جباناً لا يصلح أن يكون حاكماً.

ثم أخذ فى الإستعداد للقتال وأرسل كمية عظيمة من الأسلحة والمسدافع إلى جهات الشام ليظهر للباب العالى عزمه على المدافعة عن جميع ما فتحه من البلاد وأنه لا يروعه قديد ولا وعيد وأعلن لقناصل الدول أنه سينادى باستقلاله هسو وروثه بالبلاد التى احتلها الآن، وأنه على أى حال لن يدفع للدولة العلية شيئاً قط من الحزاج فارتجت لهذا الحبر وزارات أوربا علسى الخسصوص السوزارة قبل تفاقعه وأن الأولى تلافى تلك المسألة الشرقية إن لم يُتدارك هذا الأمر بين دول أوربا أجمع لإختلافهم فى حل هذه المسألة وتباين مسشارهم فيها، بين دول أوربا أجمع لإختلافهم فى حل هذه المسألة وتباين مسشارهم فيها، فأرسلت الحكومة الإنكليزية إلى محمد على باشا بلاغاً تخبره به أنه لسو صسمة وأصرً على تفيد مشروعه ونشأت عن ذلك حرب بينه وبسين الساب العسالى

فتكون حكومة الملكة<sup>(۱)</sup> مضطرة لإستعمال القوة ضده، وتصدّه عـــن البــــاب العالى لو اقتضى الحال وأنه لا يغترّ بعدم اتفاق الدول فى المسألة الشرقية فــــإن ذلك لا يكون مانعاً لإدخاله فى طاعة دولته، لو رغب الخروج عنها وأيد هـــــــــا الكلام ما ورد إليه من باقى الدول من التهديدات.

# سفر محمد على باشا إلى بلاد السودان:

لكن محمد على باشا لم يعبأ بكل ما ورد إليه من هذا القبيل وبينما وزراء الدول ينتظرون ما يأتى به جوابه إذ ورد عليهم نبأ سفره إلى جهات السسودان للبحث عن معدن الذهب وترك حكومته كألها لم يكن بها شئ من التهديسدات، ويحكى عنه أنه قال لو وجدت الذهب فزت بالأرب ونلت المراد بدون تداخل الدول لكن هذه العبارة تحتاج إلى إثبات.

#### \* \* \*

# عصيان أهسل الشام ثابي مرة:

لا يخفى ما فى هذه الرحلة من الأخطار على حكومته المصرية مبن انتسهاز الشاميين فرصة غيابه للإذعان إلى الثورة وشــق عصا الطاعــة لا ســيما وأن أعداءه من الخارج كانوا يترقبون الفرص لبث الفتنة والفساد فى بــلاد الــشام وكان الأمر كذلك، فإن محمد على باشا لم يجتز بــلاد (دنقلـــة) حـــق ورد إلى زباغوص بك) الذى كان قد فرض إليه إدارة البلاد فى أثناء تغيــب ولى نعمتــه خبر عصيان سكان جبل لبنان وما به وبجواره من الأمــم المختلفــة بــين دروز ونصيرية ومارونية وتقدم العساكر الشاهانية إلى التخوم بعلة ألهم يريدون معاقبة بعض قبائل الكرد المشهورين بالعبث فى الأرض حتى الآن ومن الغريب أن سائر أعضاء العائلات الشريفة فى الجبل كانت محافظة على الولاء للحكرمة المــصرية أعضاء العائلات الشريفة فى الجبل كانت محافظة على الولاء للحكرمة المــصرية ولم يقبل أحد منهم أن يكون رئيساً لهذه الثورة التى لم تكن ناشئة عــن تــذمر ولم يقبل أحد منهم أن يكون رئيساً لهذه الثورة التى لم تكن ناشئة عــن تــذمر

<sup>( )</sup> هي الملكة فيكتوريا ولنت سنة ١٨١٩ وتولت سنة ١٨٣٧ ولم ترل حاكمة إلى يومنا هذا. (أي إلى عام تاليف الكتاب المحرر).

الأهالى من جور أو ظلم بل سببها الوحيد القاء الدسائس بينهم من اخارج قصد إرجاع محمد على باشا إلى حدود مصر أو اغتياله، وأنَّ هم ذلك وهـو شهم متيقظ لما يراد منه قابض على زمام الأحكام بحمته المشهورة وعزيمته المستكورة وبطشه الشديد ورأيه السديد. ولما بلغ إبراهيم باشا، وكان لم يزل مقيماً بالبلاد الشامية بصفة حاكم أعلى، خبر هذه الثورة أصدر أوامره المشدّدة باقتفاء أأسرا الثانوين وبمجازاة من يؤخذ منهم أسيراً بأشد العذاب وأصرم العقاب، لكنه لم يلبث أن طلب المدد من مصر لشدة بأس الثانوين في هـله المسرة وتسلحهم بالسلاح المتقن فطلب من باغوص بيك أن يرسل إليه سليمان باشا مع ما يرسله إليه من العدد والعدد، فبذل باغوص بيك جهده في كل ما أمكنه جمه مسن العساكر المدربة وأرسلهم إليه ليتمكن من إخاد الثورة قبل تفاقم اخطب.

فبمجرد وصول سليمان باشا ومعه المدد إلى الشام أمكن إبراهيم باشا تحصين البلاد الواقعة على التخوم كأنطاكية وحلب وأورفه، وبعد أن وثق بمناعة تلسك البلاد وعدم تمكن الأتواك من مهاجمتها بغتة عاد إلى جهة الجنوب حيث اجتمع مع سليمان باشا لإخماد الثورة التي كانت قد أخذت في الإزدياد لما سمع الثائرون أن الدولة العلية عازمة على إرسال عساكرها لمهاجمة المصريين.

فكانت جبال أبنان كشعلة نار ولم يبق فيها أحد محافظ على ولاء الحكومــة المصرية فوجه إبراهيم باشا وسليمان باشا اهتمامهما إلى هذه الجبــال الــشامخة الوعرة المسلك الكثيرة القمم والأودية حتى قيل فيها أن كل نقطة منها تــصلح أن تكون قلعة، وذلك مما جعل وصول العساكر إليها صعباً لا ســيما الحيالــة والمدفعين، نعم إن إبراهيم باشا فتح عدة طرق تصلح لسير المدافع لكنها لم تكن بكافية للغاية المقصودة ومع ذلك دخل بحيشه فى بطن الجبل واقتفى أثر الثائرين إلى أعلى القوعم وكانوا يفرون أمامه ليجرّوه على التوغل فى جباهم، حـــى إذا يتركوا الطرق السهلة وتوغلوا فى المسالك الصعبة الوعرة انقضوا على المصريين من أعلى الجبل ورموهم بالرصاص من أعلى إلى أسفل فكانت تصيب المصريين المناعلى المجرية على المعريين المعريين المعرية المحرية المناعلى المجرية المناعلى المحرية المعرية المعرية المعرية المعرية المعرية المعرية المعرية المعرية المعربة المعربية المعربة المعربة

مقدوفاتم ولاتصيبهم مقدوفات المصريين<sup>(١)</sup> ولقد نجحت هذه الحيلة مع سكان جبل لبنان كما نجحت مع غيرهم من الجبلين فانقضوا على المصريين من كل فج ورموهم بالرصاص والحجارة حتى ألجؤهم إلى القهقرى وكانت هذه أول مسرة تقهقر فيها المصريون أمام أعدائهم وهم تحت قيادة إبراهيم باشا وسليمان باشا.

ولما تيقن الرئيسان من عدم الجدوى في الوقوف أمام عدو لا يمكنهم صدة بل ولارؤيته، وقتل وجوح أغلب من كان معهما من الجنسد واست شهد نخبسة الضباط وهلكت خيول المدافع، أصدر إبراهيم باشا أمره بالرجوع لإنقاذ مسن بقى، أولى من تعريضهم للموت على غير طائل وقال لو مكتنا على هذه الحالسة المجهولة الطريق لكثًا قد القينا بأنفسنا إلى التهلكة وهذا أمر منهى عنسه فسسار إبراهيم باشا في مقدمة الجيش وكلف وفيقه وصديقه سليمان بالسسير في المؤخرة لصد هجمات الجبلين عنهم ومعاكستهم في حال رجوعهم فقام بحسده المهمة خير قيام وأمكن العساكر المصرية بعد العناء الشديد الخروج مسن هسذه الجبال الشايخة حتى وصلوا إلى السهل وأخذوا في حصر الموتى ومداواة الجرحى وترتيب الباقى وتنظيمهم وتحصنوا حتى يصل إليهم المدد.

وبعد أن تمت هذه الإجراءات عقد إبراهيم باشا مجلساً حربياً دعسى لسه سليمان باشا وكافة رؤس الجيش للمداولة فى أى الطرق يتخد لتفريسق شمسل الجين وإدخالهم تحت الراية المصرية، فبعد مداولات طويلة قو قرارهم علسى استعمال الطريقة التى نجحت فى أول ثورة ضدّ الشيخ قاسم المتقدم وأبنائه وهى إلقاء الشقاق بين الثائرين، وحيث أن هذه الثورة لم يكن سببها إلا أخذ الشبان إلى العسكرية وتجريد الأهالي من السلاح وأن بعض الجبلين، وهسم المارونيسة، عيالون إلى فرنسا، وهى مساعدة للحكومة المصرية فيعرض عليهم سليمان باشا الفرنساوى الأصل أن ترد إليهم أسلحتهم وأولادهم ويفهمهم أن فرنسا راضية

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> هذه مي الطريقة الوحيدة فتي يستصلها سكان الجبال لدفظ استقلالهم في كفقة الإثحاء المسكونة كما في سويسرة والجبل الأسود بلوريا وأهالي الحيشة واقتبائل اقتلفتة بجبال جزائر الغرب وأهالي استكلائدا بيربطانيا العظمي.

عن أعمال المصريين فى الشام ولا بد بعد ذلك من انفصالهم عن باقى الجبلسيين من دروز وتُصيرية لما بينهم من الضغائن القديمة الستى لم يتناسسوها إلا مخاربسة المصريين مع بقائها فى صدورهم كامنة.

وعند سماع المارونية بتساهل المصريين معهم في هذين الأمسرين الأمسايين عادوا إلى السكينة وفرق عليهم إبراهيم باشا كثيرا من الأمسلحة والرصساص فاتحدوا معه وأتى فريق منهم إلى معسكره ليرشدوه إلى الطرق الجبلية المؤدية إلى مكامن الدروز والتى لا يعقلها إلا العالمون بهذه الكيفية من الوصول إلى تلسك النقط التى كانت بأيديهم وتحكن المصريون بهذه الكيفية من الوصول إلى تلسك المكامن فهاجموا الدروز في معاقلهم وحصوفهم وكان المارونية يحساربونهم مسع المصريين بعد أن كانوا صنقهم قبل ذلك بقليل، وذلك مشاهد الحصول في كل بحجة لم تربط أهلها وحدة الجنسية إن لم تربطهم الوحدة الدينية فيتمكن الأجنبي من دخول بلادهم بدون كثير عناء فما لا ينال بالسلاح ينال بالحداع "والحرب خدعة" وقد تمكن المصريون بعد عدة مناوشات، كان الفوز فيها دائما لهم، من خدعة الفوز العظيم بالماعة وإدخاهم تحت رايتهم لكن لم يحصل المصريون على هذا الفوز العظيم إلا بعد أن قتل من جنودهم عدد عظيم وتحملوا ما لا يوصف من المصاعب ولا يطاق من المتاعب، فضلاً عن مكابدة أنواع المشاق في السلق على هذه الجبال الوعرة التى لولا مساعدة المارونية لهسم لما أمكن هم المسلق على هذه ما الجبال الوعرة التى لولا مساعدة المارونية لهسم لما أمكن هم المورد أو الم

### واقعة نصيبين:

وفى أثناء هذه المدة توفى بمعسكر (سيواس) القائد التركى رشيد باشا الـــذى هزمه المصريون فى واقعة (قونية) قبل أن يأخذ بثاره ويمحو ما لحقه بسبب ذلك من العار، وعهدت قيادة هذا الجيش إلى حافظ باشا أحد قوّاد الدولـــة العليـــة الذين امتازوا فى الحروب بالثبات والرزانة والأمانة والتبصر فى عواقب الأمور. ولما انتشر فى أروبا خبر فشل الدروز وانتصار المصريين على مضيهم اضطربت الدول وأرسلت إلى الباب العالى تستنهض همته نخاربة المصويين والمسادرة إلى الستخلاص البلاد الشامية من أيديهم خوفا من تقدمهم إلى بلاد الأناضول إذا استخلاص البلاد الشام وهدأت الدروز وأبانت له السدول أيصناً مصار استخدال أمر محمد على باشا وأنه يخشى من أن ينادى باستقلاله لو لم يسسرع الباب العالى فى جعل مصر عثل الولايات الشاهائية، فأصفى البساب العالى إلى هذه الآراء التى ربما كانت مبنية على غايات شخصية، ومال مع الدول وأوعر للى حافظ باشا أن يتقدم إلى تخوم الشام من الجهة التى يسهل عليه الدخول منها فأسرع حافظ باشا بالتقدم إلى الأمام معللاً نفسه بالنصر على المصريين وردّ مسا فقدته الدولة العلية في واقعة قونية وما قبلها.

ولما كانت مضايق (طوروس) قد حصنها المصريون بالقلاع والمدافع الضخمة على أحسن أسلوب وأتم نظام مجمة من استخدمهم عزيرهم مسن المهندسين الأجانب، وصار يتعدر بل يستعبل على أى جيش المرور منها، اقترب حافظ باشا من جهة ديار بكر وأورفه، حيث يمكن للمهاجم اللخول إلى البلاد التابعة للحكومة المصرية بسهولة لإتساع السهول في تلك الجهة وعدم وجود جسال يمكن تحصين مسالكها كجبال (طوروس) ولما علم إبراهيم باشا بذلك جمع معظم جنوده ومدافعه حول مدينة حلب كي يتيسر له صد المهاجم من أى جهة أتسى. وأما حافظ باشا فارتكب خطأ عظيماً ظن أن فيه النصر، مع أنه كان سسبب انكساره، كما سيأتي مفصلا إن شاء الله، وهو تجزئه جيشه إلى عدة فرق ليغير الكما بلاد الشام ويتعدى حدودها من جملة نقط في آن واحد ولما ذاع خبر تقدم على بلاد الشام ويتعدى حدودها من جملة نقط في آن واحد ولما ذاع خبر تقدم يكون وراء هذه المعركة من النتائج المهمة التي ربما انقلسب بسسبها التسوازن الشرقي، وصارت السلطة في يد محمد على باشا وانتقل مركز الخلافة مسن القسطنطينية إلى القاهرة.

هذا ولقد عاد محمد على باشا عند ذلك من بلاد السودان بدون أن ينسال الفاية المقصودة من اكتشاف معدن النهب الذى كان يعود عليه بأرباح وافسرة نعم أنه عثر على عدة معادن لكنه رأى ألها تحتاج إلى مصاريف باهظة ربما زادت عما يستخرجه منها من النهب ولذلك عدل عن استعمالها وصوف وجهسه إلى تنظيم إدارة السودان واثقاً بأنه لو اعتنى بإدارةا وتنمية ثروة أهلها ربما عسادت على الحكومة المصرية بأضعاف ما تربحه من معادن الذهب.

#### \* \* \*

و بمجرد عودته أحدقت به قناصل الدول لمعرفة أفكاره مسن حيث تقدم الاتراك وما هو عازم على فعله لو هاجمته الجيوش العثمانية، فكان يجاوبهم بأجوبة مرضية لهم ومطعنة لخاطرهم وما زال يؤكد لهم أن جل بغيت حفظ المسلم ليتمكن من نشر أسباب التمدن في بلاده، ولكن كان في أثناء إعطائه لهم هذه التأكيدات يرصل الجند والذخائر إلى ولده إبراهيم باشا وأوامره المسشدة بأن يكون دائماً مستيقظاً ومستعداً لصدة هجمات من يتعدى عليه وبأنه لا يسرة القوة بالقوة إلا إذا تعدَّت العساكر الشاهائية إلى تخوم الحكومتين، وبأنه لا يبدأ أصلاً بالمحوم بل يتربص في معسكره ينتظر ما يطرأ عليه من الحوادث حتى لا يكون هناك وجه لأوربا تنسبه به إلى التعدى والطمع وحب الإتساع ولا يكون لها وجه أيضاً في مساعدة الباب العالى عليه وكان ذلك في أوائل سنة ١٨٣٩.

لكن لم يغتر الباب العالى بهذه التأكيدات السلمية بل أوعز إلى حافظ باشا أن يعبر الفرات ويستعد نحاربة المصريين عند أوّل إشارة ترسل إليه، فسأمر حسافظ باشا من يدعى إسماعيل باشا أحد القواد التابعين له وكان معسكراً فى بلدة واقعة على الشاطئ الأيسر للفرات يسميها الأتراك (بلا جيسك) باجتساز الفسرات والإنتقال إلى الشاطئ الأيمن فلما وصل هذا الخبر إلى إبراهيم باشا فى يسوم ٣٣ إبريل سنة ١٩٨٩، أرسل الرسل إلى والده بمصر يستفهم منه عما يفعلسه لسو ابريل سنة ١٩٨٩، أرسل الرسل إلى والده بمصر يستفهم منه عما يفعلسه لسو العرب المقاون و هذه الأثناء كان يرسل أوامره متنابعه إلى

الجنود يدعوهم للاجتماع حول مدينة (حلب) خوفاً من مهاجة الترك لهم علسى حين غفلة، وجمع إليه أعيان المدينة ومشاهيرها وأعلمهم بتقدم العساكر العثمانية نحو مدينتهم وطلب منهم أن يساعدوه، أو بالأقل أن لا يخونوه بتسهيل السسبل للأتراك فأجابوه بلا تردد ألهم بحافظون على ولائه ويدافعون معه عن مدينتسهم إلى آخر رمق من حياهم فاطمأن خاطره واستراح باله وعلم ألهم معه لا عليسه، ولاجل أن يتحقق من موقع العدو أوسل فرقة مؤلفة من شمسمائة مسن العسرب الذين يعتمد على صداقتهم وإخلاصهم له، وكلفهم بأن يخبروه بحركات الجيوش التركية حتى يكون على يقين من أمرهم وما هم عليه.

هذا ولما وصل خبر تقدم الأتراك إلى محمد على باشا أمر بجمع العسساكر والذخيرة وأرسل إلى وزير حربيته المدعو أحمد المنكلي باشا لما كان يعهده فيـــه من الشجاعة والبسالة بأن يلحق إبراهيم باشا بالديار الشامية ليكون له عونساً وظهيراً في الحوادث المنتظرة، فلما علم قناصل الدول بكل هذه الاستعدادات خافوا من سوء العاقبة واشتعال نار الحرب بين مصر والدولة العليسة لوثسوقهم بانتصار المصريين على الأتراك فتوجه قنصل فرنسا إلى محمد على باشا وطلب منه بإلحاح زائد أن يوقف سفر أحمد باشا المنكلي خوفاً من أن تعتبر الدول سفره هذا بمثابة رغبة في القتال وربما أدى ذلك إلى معاكستها له ومسساعدة الباب العالى عليه، وفي آخر المحادثة قال له القنصل أن مسئولية الحرب تقع على عاتقه لو أرسل أحمد باشا المذكور لأن الباب العالى لا يود إلا السلم الذي هو رغبة فرنسا، فأجابه محمد على باشا بأنه مستعد لا لعدم إرسال أحمد باشا فقسط به لإستدعاء إبراهيم باشا مع جيشه أيضا إذا ضمنت لــه فرنــسا أن التــرك لا يتقدمون نحو تخوم الشام، ففرح بذلك قنصل فرنسا وأبرز له رسالة صادرة من الأميرال (روسان) سفير فرنسا لدى الباب العالى يخبره فيها بأن البساب العسالي وعد فرنسا وعداً صريحاً بعدم الإبتداء بالحرب فنظر حينئذ محمد على باشا إلى قنصل النمسا وكان حاضراً هذه المحادثة وقال له أعكنك أن تضمن لي السلم باسم دولتك كما فعل قرينك؟ فأجابه قنصل النمسا بالنفي، فحينئذ قال محمسد على باشا أن الواجب علىّ الآن أن أستعدّ للحرب لأبى متحقق من نوايا الباب العالى.

وفى اليوم التالى سافر أحمد باشا إلى حلب وكان وصوله بعد تسعة أيام وعلم القاصى والدانى بذلك وأنه لا بد من الحرب قريباً وصار الكل فى انتظار ما يترتب على هذه الحروب من التناتج، وما تفعل أوربا لو انتصر المصريون على الأتراك وأما الأتراك فإلهم جمعوا جيوشهم حول قرية صغيرة تدعى (نصصيبن)، وهى نقطة مشهورة فى التاريخ بحسن موقعها الحربي، حتى ألها كانت دائما ملتقى الجيوش التى تنازعت ملك بلاد الشام من الأعصر الحالية إلى وقتنا هذا وهذه النقطة مهمة جداً لوقوعها على تلال مرتفعة يحفها من أسفلها لهر صغير يجسرى من الشمال إلى الجنوب، صعب العبور لشدة جريان مائه وزيادة عمقه وهو لهر (فرسيم) وكذلك يجيط بها من جهة أخرى لهر آخر يجرى من العرب إلى الشرق وبصب فى لهر قرسيم فيجتمعان ويجريان إلى لهر القرات.

ولو هاجم إبراهيم باشا الجيش التركى فى أثناء عبوره لنهر الفرات حين كان منقسماً على الشاطئين لأمكنه أن ينتصر عليه بكل سهولة لولا أن حالت بينه وبين بغيته هذه أوامر والده المشددة عليه بعدم الإبتداء بالهجوم. وكانت فى أثناء هذه المدة قناصل الدول تكثر من التردد على سراى محمد على باشها بهشبرا لنبليغه كل ما يرد عليهم من دولهم فكانت الدول تارة قمدده بتداخلها لو ابتدأ بالحرب، وتارة تعده بأن تتوسط له عند الباب العالى ليعطى له ولابستى مسصر والشام وتكونا له ولأولاده من بعده ولكترة إلحاح القناصل عليه مسافر إلى الوجه البحرى بقصد التفسح ولتسكين خاطر القناصل، وكتسب إلى بساغوص بيك ناظر خارجيته بالقاهرة جواباً من شبين بتاريخ ١٦ صفر سسنة ١٢٥٥ الموافق (٢ إبريل سنة ١٨٩٩) يخبره به أنه قد ورد إليه كتاب من ولده إبراهيم باشا من جهة الشام يقول فيه أن العساكر الشاهانية اجتازت الفُرات عند قرية باشا من جهة الشام يقول فيه أن العساكر الشاهانية اجتازت الفُرات عند قرية (بالإجيك) ويظهر أن وجهتها مدينة حلب، وأنه كتب إلى ولده أن لا يهاجم

الجيش التركي بل يتربص في مكانه حتى يهاجموه فيدافع عسن نفسسه بقسمدر الطاقة

لكن لم يهدأ بال القناصل بل توجه الموسيو (دى ميدم) قنصل جنهال الروسية إلى دمياط ومعه رسالة وردت إليه بخط الموسسيو (نــسلرود) وزيــر الروسية الأول يهدّد فيها محمد على باشا بالتداخل الحربي إن لم يصدر أمره حالاً برجوع العساكر المصرية من الشام ويعترف بتبعيته للباب العالى ويقبل كل مــــا تقرّره الدولة بشأنه، فاغتاظ لذلك محمد على باشا لكنه كظم غيظه ووعد بــ د الجواب ثم في يوم ١٦ مايو سنة ١٨٣٩ أرسل إلى قناصـــل الـــدول عمومـــاً منشوراً يخبرهم فيه بأنه لو رجعت العساكر السلطانية إلى الشاطئ الأيسر مسن الفَرات، فهو أيضا يأمر برجوع عساكره ورجوع إبــراهيم باشـــا أيـــضاً إلى (دمشق) ولو عادت عساكم الدولة إلى ما وراء (ملطّية) فهو يستدعي إبــراهيم باشا إلى مصر فضلاً عن كونه مستعداً لإرجاع جزء عظيم من جيشه إلى مــصر لو تعهدت الدول الأربع العظمى(١) وقبل الباب بأن تكون مصر والـشام لــه ولورثته إلى ما شاء الله. ولكن لم تقبل الدولة العلية ذلك بل عزمت علي أن لا تسلم إلا للقوة وأرسلت إلى حافظ باشا أن يستعد لمقاتلة المصريين ومكافحتهم فأمر حافظ باشا بقطع العلاقات التجارية بين ولايات الدولة والمشام وأوقف أيضاً سير القوافل فأمر بمثل ذلك إبراهيم باشا وأرسل سليمان باشا، وكان مكلفاً بالمخاطبات السياسية، منشوراً إلى قناصل الدول بحلب يخبرهم فيه أن إبراهيم باشا أمر بعدم سير القوافل إلى ولايات الدولة العلية لإبتداء حافظ باشا بمثل ذلك، وأن هذا التحريج لا يرتفع إلا إذا عادت المواصلات بسأمر القائسد التوكير.

فاغتاظ لذلك حافظ باشا وابتدأ فى أخذ كل ما تصل إليه يده مـــن خيـــول وبغال وهمير وأغنام نما يكون للجيش المصرى ثم احتل قرى عديدة حول مدينة

<sup>(</sup>١) يريد بذلك دول الروسيا والنمسا وفرنسا وانكلترا

(عَيْن تاب) بدون إشهار للحرب كما هى عادة الأمم المتمدنة، ثم هجم علسى هذه المدينة نفسها و دخلها عنوة بعد أن طرد الحامية المصرية فكتب إبراهيم باشا لوالده يعلمه بأن الأتراك تعدّوا الحدود و دخلوا البلاد التابعة للحكومة المصرية بمقتضى معاهدة (كوتاهيه) ولما لم يرد له رد الخطاب بسرعة واستبطأه قام مسن حلب مع جزء من جيشه وأمر سليمان باشا بأن يكسون علسى أهبة السسير لمساعدته لو دعت الضرورة للقتال. وبينما هو سائر إذ ورد عليه خبر اسسيلاء التوك على مدينة واقعة على الشاطئ الأيمن للفرات تدعى (تل باشر)(1) بعد أن قتلوا وأسروا فريقاً من حاميتها التى كانت مؤلفة من خسسمائة مسن بحسرب الهنادى.

فلما طرق هذا الخبر أذنه جدّ فى السير وأرسل إلى سليمان باشا يسستدعيه للقيام بدون تأخير مع بقية الجيش ليلجى الأتسراك إلى الرجوع إلى مسا وراء الحدود ويسترد منهم ماسلبوه خيانة وغدراً ولكن بمجرد وصول العسساكر المصرية إلى تل باشر أخلاها العثمانيون بدون قتال لما علموا وتيقنوا من ضعفهم عن مقاومة المصريين فلم يقتف إبراهيم باشا أثرهم بسل اكتفى بعدودهم إلى الحدود متنظراً ما يأمره به والده وكان ذلك ٣ يونيو سنة ١٨٣٩ وفي ١٥ منه ورد إليه جواب والده مؤرخاً ٨٢ ربيع الأول سنة ١٢٥٥ الموافق (٦ يونيو سنة ١٨٣٩) يقول له فيه حيث أن الأتراك اعتدوا عليه ولم يراعوا العهود ولا المواثق، فلا يكنفي بإرجاعهم إلى الحدود بل يلزمه محاربتهم واهلاك جيشهم كلا يعودوا إلى اعتدائهم.

فلما وصل إليه هذا الجواب ورأى فيه الأمر الذى كان يرغبه، أصدر أوامره إلى سليمان باشا وسائر القوّاد بالسير إلى الأمام لمهاجمة الأتراك فى معـــسكرهم بنصيبين.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> كل باشر هو موضع قرية حلب على يومين منها وفيه قلمة خرج منها علماء كثيرون منهم حمن بن على فين ثابت الثل باشرى، سمع الغيلاتيات على الفخر بن النجارى، ا<sub>د</sub>هـ من شارح القاموس المبيد محمد مرتضى.

وفى يوم ٢٠ يونيو سنة ١٨٣٩ تحرّك الجيش بأجمعه واحتل بدون عناء كثير النقط الأمامية وأخذ قليلاً من الأسوى.

وفي اليوم التالي أراد إبراهيم باشا أن يهاجم الأتراك على حين غفله، لكنـــه عدل عن هذا الرأى اتباعاً لمشورة سليمان باشا وقر وأهما على استكسشاف مواقع العدو قبل الهجوم عليه وكان الأتراك قد حصنوا نقطية نسصيبن حيق جعلوها أمنع المواقع الحربية في الدولة العلية وذلك بإرشاد من استخدموهم من ضباط الأمان وكان من ضمنهم البارون (دى مولتك) الذي ينسب إليه انتصار الألمانيين على الفرنساويين في سنة ١٨٧٠ فكان إذ ذاك في خدمة الباب العمالي منوطاً بأن يكون مرافقاً لحافظ باشا بصفة أركان حرب أعنى مرشداً، فلما استحسن إبراهيم باشا مشورة سليمان باشا الذي رافقه في هذا الاستكشاف اتبعها وأخذ ألف وخمسمائة من العربان وأزبعة ألايات من السواري وبطب بتين من المدافع وسار بمذه القوة القليلة حتى قرب من مدافع الأتراك فأرسلوا إليهم لردّهم عدداً عظيماً من العساكر غير المنتظمين (باشبوزق) وقليلاً من السواري النظامية فناوشهم المصريون مناوشة خفيفة حتى ألجؤهم إلى الرجوع والعود إلى استحكاماهم وتمكن سليمان باشا وإبراهيم باشا في خلال ذلك من استكشاف التحصينات المهمة التي أقيمت أمام نصيبين وتبين لهما أنه يتعسذران لم يكن مستحيلاً مهاجمتها من هذه الجهة مهما كانت شجاعة المصريين، وللذلك عساد الجميع إلى معسكرهم بقرب نمر مزار لينظروا أى طريق أنجح للإستيلاء علمي هذه النقطة المهمة التي لو وقعت في قبضة المصريين وتشتت الجــيش العثمــابي المتحصن فيها، لم يقم بعد للترك قائمة إلا إذا تداركتهم العناية بمساعدة السدول الأروباوية لهم.

ولما انتشر خبر رجوع المصريين شمل السرور الجسيش التركسي وظنسوا أن المصريين لا يجسرون على مهاجمتهم، بل لا بد أن يتركوا معسكوهم ويعودوا إلى حيث أتوا، ثم زاد سرورهم لما أخلى المصريون معسكوهم فى اليوم التالى وأخذوا فجمع حافظ باشا مجلساً عسكرياً لتقرير ما يجب اتخاذه ضد هسذه المساورة المسكرية التي لم تخطر ببالهم فأراد البارون (دى مولتك) ومن معه من ضبباط الألمان أن يهاجموا المصريين في أثناء سيرهم وعدم استعدادهم للتوال وتأهبسهم للقتال، لكن اعترض عليه في هذا الرأى الصائب القائد التركى وسائر الضباط الأتراك قائلين كيف نتوك نقطة صرفنا نفيس الوقست ومعظمه في تحسصينها وتعرض أنفسنا وأرواحنا إلى القتل في واد سهل لا يوجد به أدني استحكام طبيعي أو صناعي للإحتماء به، فرد عليهم الألمانيون بأن الجيش التركى يبلسغ عدده ستين ألف مقاتل والجيش المصرى لا يزيد عن أربعين ألفا فيمكن للتسرك بكل سهولة أن يتغلبوا على المصريين مع أهم لو تربصوا في معاقلهم وهاجهم بلطسيون في الجهة القليلة التحصن لرعا كان الفوز والنصر هم.

فلم يقبل حافظ باشا نصيحتهم بل اعتمد على رأيه من البقاء فى الحسون حتى يقضى الله أمراً كان مفعولاً فاغتاظ لذلك الألمسانيون وأرادوا أن يقدموا استعفاءهم لولا خوفهم مما يلحقهم من العار والملامة لو تساخروا أمسام عسدوً مهاجم.

وفى أثناء هذه المداولة تقدم إبراهيم باشا وفريق من الحيالة المنتظمة والعسرب نحو القنطرة المبنية على نحر قرسيم بعد اتحاده بنهر مزار، قصد إصلاحها لمسرور الجيش لتوهمه أن الأتراك لا بد أن يكونوا قد خربوها لمنع وصسول المسصويين إليهم، لكنه وجدها على حالها فأسرع للإستيلاء عليها قبل وصول الحيالة الذين أرسلهم حافظ باشا لصد المصريين عنها لكن لما وصلت السوارى العثمانيون كان قد سبق السيف العذل واجتازها إبراهيم باشا وعسكره، ولم يمكسن بهسذه الكيفية للعثمانيين استرجاعها بل بقيت فى قبضة المصريين وقد وصل إليها باقى الجيش فى مساء ٢٧ من شهر يونيو تحت قيادة سليمان باشا وعسكر الجيش كله على ضفة قمر (قرسيم) المواجهة للجيش التركسى واتخذ المسريون الإستعدادات اللازمة لصدّ الأتراك لو هاجموهم ليلاً، هذا ولم يضيع حافظ باشا المصريين من هذه الجهة وحصنها بالمدافع التى كانت فى الحصون الأول فأوجب المصريين من هذه الجهة وحصنها بالمدافع التى كانت فى الحصون الأول فأوجب هذا التغيير الا يترتب عليه أدى إرتباك لو كان الجيش مدرباً على مثل هذه المناورات لكن الجيش التركى الذى كان محصناً فى نصيبين لم يكن من الإنتظام على جانب عظيم لأنه حشد بعد تشتت الجيش القديم فى أوقعة (قرنية) ولذلك وقع فيه خلل كبير بسبب هذه المناورة التى لم يراها(١) قبل هذه المرة فضلاً عسن أن الإستحكامات التى أقيمت على عجل لم تكن كافية لمقاومة المصريين ومعلوم أن المهاجم يكون دائما أشد من المدافع خصوصاً لو كان المهاجم أكثر انتظاماً

كل هذه أمور أوقعت الضباط الألمانيين فى حيرة عظيمة لتخوفهم، إن لم نقل لتحققهم من فوز المصريين، وفى يوم ٢٣ يونيو سنة ١٨٣٩ توفيــت الخــاتون الإنكليزية (ليدى ستافوب)<sup>(٢)</sup> التى كانت من ألد اعداء الحكومة المــصوية فى

<sup>(&#</sup>x27;) في الأصل (لم يروها) المحرر.

<sup>(</sup>۱) تم لمرأة تكفيز به شريعة ذَكَ لطول عربية ولدت في للذن تحت المملكة الإنكليزية في ١٢ مارث منة ، ١٧ آمر من منة 
١٧٧١ ترفيت في (جوز) مبد لم للبناني ٢٠ ينيو سنة ١٩٠٤ كركتا بكر أولا كركارلوس) تالمث لا لان التعاون في روبيد كان المرتب المنويا قدر ١٩٠٠ ليرة الكليزية وبعد قليل تركت 
١٠٨١ أفراصس عليها الأمة الإنكليزية فعينت لها مرتبا سنويا قدر ١٩٠٠ ليرة الكليزية وبعد قليل تركت 
تكتر أو الحاف أوريا لم ترغب في الزواج مع ما لها من الجمل والهها وبعد ل العلقت لوربا سعاري بالمنافق المنافقة المرتبا سنويا قدر ١٩٠٠ ليرة الكليزية وبعد قليل تركت 
تتكتر لوام قصدت الالفاقة بعد المنافقة بعد لقطرت عليلة لعدى الثالث لتن من الماكن لتن يعز وصول الإفرنج إليها 
تقالمات تلفة لعرب وعوادهم عزمت على الملوك و لعولان في الأماكن لتن يعز وصول الإفرنج إليها 
تقالمات تلفة أو مصلت عليا نبطة بي لهيد فرز الكبير منافقة المنافقة من المنافقة منافقة منافة منافقة المنافقة المنافقة

بلاد الشام وكثيرا ما ألقت الدسانس وفرقت المال والسلاح على سكان الجبل غاربة المصريين، اختطفتها أيدى المنون قبل أن تشاهد انتصار المصريين في واقعة نصيبين وعلى أى حال لو لم تمت في تلك الليلة لمانت في اليوم التالي تما كان يصيبها من الحزن والكدر لعدم نوالها يغينها القلبية وهي انخدال المصريين في ساحة الوغي الأمر الذى صرفت الأجله ما لها وحياقا، فأتت غير مأسوف عليها من المصريين ونصرائهم، هذا وعما زاد في تخوف الضباط الألمان ما كان للجسيش من المصريين ونصرائهم، هذا وعما زاد في تخوف الضباط الألمان ما كان للجسيش المصرى على العثماني من المميزات منها أن الجيش المصرى لم يكن مؤلفاً إلا من جنس واحد وهو الجنس المصرى وجميعهم مدربون على الأعمال الحربية وعلى النظام الأوربي ما عدا بعضا من العرب الهنادى وكان جميع ضباطه حائزين رتبهم بالإستحقاق والأهلية والكل واثقون برئيسهم إبراهيم باشا لما نالوه من النصصر أكثر من مرة تحت قيادته.

تلك صفات كانت معدومة من الجيش التركى لأنه كان مؤلفاً مــن تــرك وأكراد وغيرهم من الأمم المكونة للدولة العثمانية وليس بينهم وحدة جنــسية تربط بعضهم ببعض وأغلبهم غير منتظم والمنتظم منهم لم يكن مستعداً للقتــال استعداداً كافياً لمقاومة جيش منتظم كالجيش المصرى وأما ضباطه فأكثرهم إن لم

بيت مرتفع بالقرب من قرية (جون) بلينان وحصنته باسوار منيعة لتكون في مأمن من طوارق الزمان لاسيما وأن الأهالي نفروا منها لما تتاقصت ثروتها ولم يمكنها أن تواصلهم بالهدايا كما كانت تفعل قبل ولخنت من ذلك العهد في التداخل في الأمور السياسية وكان لها نفوذ عظيم بين قبائل البادية حتى إنه لما عزم إبراهيم باشا في فتح سورية اضطره الأمر أن يطلب النها أن تكون على الحياد ويقال أنه بعد سقوط مدينة عكا في أيدي المصريين أوى اليها كثير من الفارين وكانت تتعاطى التنجيم وتعتقد صحة ما يجئ به مع غرابة ذلك وإجماع العلماء على فساده وفي السنين الأخيرة من حياتها لما بلغ أهلها في انكلتر ا ما كان من أمرها وسيرها في غير الطريق الحسن وتداخلها فيما لا يعنيها قطعوا عنها المال فكثرت عليها الديون لأنها لم تقلل شي من مصروفاتها وبقيت مدة وحدها بعد أن مات من صحبها من الإفرنج بدون كتب ولا جرائد ولا رسائل من أوربا ولم يكن عندها صديق يواليها ولا أتيس يوانسها ولاسمير يسآمرها ولاجليس يجالسها بل بقى لها فقط جماعة من الجواري والعبيد السود وبضعة فلاحين سوريين يعتنون ببسائينها وخيلها ويحفظونها من الطوارق ولما كثرت ديونها اعتراها مرض عضال قضت به نحبها ولم يكن عندها أحد من الإقرنج بل أحاط بها جماعة من خدامها وعند وفاتها حضر قنصل الإنكليز في بيروت ومعه لحد التسيميين الأمريكاتيين لدفنها فدفنت في البستان المجاور لدارها وقصاري الكلام أنها حصلت بأعمالها على شهرة عظيمة في الشرق وأذهلت أوربا كلها وكان الأهالي عموما يسمونها بالست الإتكليزية وقد روى عنها قصص غريبة كثيرة تكاد تكون من الخرافات فصلا عن أنها لا يُونَى بها وقد زارها كثير من السائحين الأور باويين وكان من جملتهم الشاعر الفرنساوى الشهير (دى لامارتين) نو المرتبة العالية والمعرفة السامية سنة ١٨٣٢]

يكن كلهم لم ينالوا وظائفهم بالإستحقاق والأهلية فضلاً عما لحقهم من الإفرام المام الجيوش المصرية في واقعة (قونية) كما سبق ذلك في باب. وفي ليلسة ٢٤ يونيه سنة ١٨٣٩ أراد حافظ باشا أن يهاجم المصريين تحت جناح الظلام طمعاً في أن يوقع الفشل بينهم لكنه لم يتم له مقصوده لأنه بعد أن ألقى بسين خيسام المصريين قليلاً من القلل، انتبهوا من رقادهم فلم يكن إلا قليل حسق حسلوا المهريين قليلاً من القلل، انتبهوا من رقادهم فلم يكن إلا قليل حسق حسلوا الأرض بدمائهم وملأوا الاودية بأجسامهم ولم يقتل من المصريين إلا الور اليسير وكان المجروح منهم قليلاً، وحدث في هذه الوقعة أن بعض الشاميين هربوا مسن الجيش المصرى وألتجؤا إلى العسكر العثماني وحساربوا معهم في صسفوفهم وكذلك أورطتان من ألاى الحرس الثالث أرادتا الإنضمام للتسرك فلحقهما إبراهيم باشا في سيرهما وأعادهما إلى مركزهما ولم يرغب مجازاتهما مجازاة شديدة خوفاً من تذهر باقى الشاميين في هذا الوقت الذي يلزم فيه أن يكون الجيش كله غلباً واحداً فقبل اعتدارهم بأهم ضلوا عن السبيل في أثناء الحسرب، واكتفى بتغير ضباطهم بآخرين مم يعق بهم واستمر الجيش بقية ليله يتأهسب للقتسال لتصميم إبراهيم باشا على مهاجمة الأتراك في يوه ٢٤ يونيه.

وفى صبيحة هذا اليوم المشهود طلع إبراهيم باشسا وقليسل مسن الهنسادى لإستكشاف مواقع الترك ليهاجمهم فى موقع الضعف فتحقق له أنسه لا يمكنسه مهاجمتهم من الجناح الأين لإرتكازه على أخوار عميقة لا يمكنه إجتيازها تحست نيراهم ولا من الوسط أيضاً لما أقامه الترك من المعاقل عند تغيير وجهتهم وموقع الضعف هو الجناح الأيسر لعدم وجود موانع طبيعية أو صناعية تمنع تقدمهم إلا بعض أشجار من الزيتون مباعدة عن بعضها بحيث يتيسر المرور من بينها ولما كان إبراهيم باشا معسكراً بين الجيش التركى والقرات أى أمام جناحه الأعسن، فلمهاجمة الجناح الأيسر لومه أن يمر بكل جيشه أمام جيش الترك إلى أن يسصل إلى الجناح الأيسر ولا يخفى ما فى مثل هذه الحركة من الخطر لأنه لسو هاجمسه الأتراك فى أثناء مروره لوقع الفشل فى صفوف المصريين وكان الفوز للعثمانين لكن أهمل حافظ باشا أن ياخذ بالرأى السديد وهو مهاجمته للمـــصريين أثنــــاء سيرهم أمامه فلم يبد حراكاً بل اتبع رأى من كان معه من الـــضباط الأتـــراك المخالفين لرأى أركان الحرب الألمانيين.

ولما اقترب الجيش المصرى من الجناح الأيسر لمح إبراهيم باشا هضبة مرتفعة مشرفة على مواقع الترك ولم يحتلوها فأمر في الحال سليمان باشا باحتلافها، فركض سليمان باشا بجواره وتبعه السوارى والطوبجية الراكبة وسار الكل مسرعين نحو هذه الهضبة التي كان احتلالها من أكبر دواعي انتصار المصريين، مسرعين نحو هذه الهضبة التي كان احتلالها من نومتهم لما رأوا اتجهاه المصريين نحوها وأدركوا أهميتها فأرسلوا عدة ألايات من سواريهم قصد احتلالها وإبعاد المصريين عنها ولكن لحسن حظ المصريين كان سليمان باشا قد احتلها مع عسكره قبل وصول الأنراك، فلما وصلوا إليه أرسل عليهم نيرانه وألسرمهم العودة منهزمين.

ولما وصل الجيش المصرى بتمامه إلى الجناح الأيسر لم ينتظر إسراهيم بانسا يجمع العسكر المعينين للهجوم، بل هجم مع قليل من الجند على الجيش التركى ليكون أول من دخل معاقلهم واحتل حصوفهم ولكن لما كان المصريون المهاجمون قليلين والجيش التركى كثيراً وناره قوية وقع الرعب فى قلوب المهاجمين وامتنعوا عن التقدم ومازال إبراهيم باشا يهددهم ويحتهم على الإقدام فلم يقبلسوا بسل قفلوا عائدين. وكانت هذه أول مرة تقهقر فيها المصريون أهام الأتراك ولا لوم عليهم فى ذلك بل على قائدهم حيث لم يتأن وخاطر بحياته وجدده حباً فى نسوال الشرف، ولما رأى سليمان باشا تقهقر الجند صوّب عليهم نيران مدافعه حستى الشرف، ولما رأى سليمان باشا تقهقر الجند صوّب عليهم نيران مدافعه حستى الرفع، وللك تمكن إبسراهيم والتلف خصوصاً إذا كان الموت عققا فى كتا الحالين، وبذلك تمكن إبسراهيم والتلف خصوصاً إذا كان الموت عققا فى كتا الحالين، وبذلك تمكن إبسراهيم باشا من أن يجارب ويناضل إلى أن وصل الجيش بأجمعه واشترك مع المقدمة فى المقهقرى المعتمدة فى المقاهري وأخذ فى القهقرى الهجوم ولما اشتدت نار الوغى تزعزع الجناح الأيسر العنمان وأخذ فى القهقرى

وابتدأ الأكراد بالهرب، ولم يلبث باقى الجيش أن حذا حسفوهم وولى الكسل الأدبار والتجوّا إلى الفرار وقتل فى هذه المعركة خالد باشا أحد قسوّاد الدولسة العلية المشهورين وأركان حربه المدعو إبراهيم بك الذى تخرّج فى مدارس فرنسا الحربية لأنهما لم يتركا مكافما حتى قتلاً.

وأما الضباط الألمانيون وحافظ باشا ومن معهم من بقية الجيش فتقهقروا على غير نظام مسرعين بالفرار إلى مدينة مرغش، فعند ذلك اقتفى المصريون أأسرهم وأبلوا فيهم بلاء حسناً ثم عادوا إلى المعسكر التركى فوجدوه على حالته حسق أن بعض الصباط الألمانين ومنهم البارون (دى مولتك) تركوا ملابسهم وأوراقهم وغنم المصريون كل ما فى المعسكر من خيم ومسؤن وذخسائر ومسن المدافع ٢٠٦ ومن البنادق ٢٠ ألف وقعل فى هذه الوقعة ٠٠٠ ٤ عثمانى ومسن المصريين كذلك تقريباً، لكن قبل المصريون من الأتراك فى حال تتبعهم لهم مسالم مسالم المسالم المسالم المسالم على المشرق أن يبلغ خمسة أسداسهم فقد قال البارون (دى مولتك) فى كتابه على المشرق أن فرقة بكير باشا المتى كان يبلغ عدها ٥٠٠٥ لم ييق منها إلا ٥٥ نفسهم إلا فرقة عمود باشا لم ييق منها إلا ٥٧ نفسا وأما السوارى فلم يقسل منسهم إلا القليل لأغم بادروا بالهرب ابتداء، فأرسل إبراهيم باشا لوالده يبشره بهذا الفوز العظيم الذى خلص مصر وأنقذها من التهديدات التي كانت تتوارد عليها وممسا العظيم الذى خلص مصر وأنقذها من التهديدات التي كانت تتوارد عليها وممسا

ولا يخفى ما ترتب على هذا النصر من الفوائد الجمة كتوطيد ملسك محمسد على باشا فى بلاد الشام وبلاد الجزيرة وإيقاع الرعب فى قلوب سسكان تلسك الجهات الذين كفوا عن أثارة الحواطر وبث الدسائس لتحققهم عدم قيام الدولة العلية بمساعدهم، وكان عقب هذه الواقعة موت السلطان محمود خان الشابئ فتوفى فى يوم ١٩ ربيع الآخر سنة ١٢٥٥ الموافق أول يوليو سنة ١٨٣٩.

ولما مات وحضر الأطباء لتشخيص مرضه الذي كان سبباً لموتسه اختلفست آراؤهم فيه فمنهم من قال أنه توفي بداء السل الرنوي ومنهم من قال أن موتسه منسب عن اضطراب عصبى ومنهم من قال غير ذلك، وكان له من العمر أربع وخمسون سنة ومكنت خلافته احدى وثلاثين سنة، وخلفه على الملك بعده ولده السلطان عبد المجيد خان الأول وكان عمره إذ ذاك ١٧ سنة. هــــذا وبعـــد أن أناح الله النصر لإبراهيم باشا توجه بنفسه للإستيلاء على المعسكر المحصن المدى كان قد أقامه الأتراك في (بلا جيك) على ضفة الفرات اليمني ووجـــه قـــواده لاحتلال ملطيه وقونية ثم سافر في ٢٧ الشهر ليحتل مدينة (عين تـــاب) الــــق فتحت أبواتها للاتراك، فوصلها وبعد أن احتلها بدون مقاومة وعفا عن مشايخها سافر إلى مدينة قيصرية لمريح عساكره ويتقدم لفتح بلاد الأناضول.

وفى 7 9 منه وصل إليه الموسيو (كابي) وكان قد أرسله المارشال (سسولت) وزير فرنسا الأول إلى محمد على باشا ونجله إبراهيم باشا ليخبرهما بان أوربسا جميعها حتى فرنسا عازمة على منع القنال بينه وبين الباب العالى وحسم الخلاف الوقع بينهما بالطوق الحبية السلمية وكان سفره من باريس فى 7 ٨ مايو سسنة ١٨ ووصوله إلى الإسكندرية فى 10 يونيو فقابل محمد على باشا وأخسيره بالمأمورية التى كُلف بها وطلب منه أمراً لولده إبراهيم باشسا بعسدم الإبتسداء بالمؤرب وبعدم اجبياز جبل (طوروس) لو حصل الحرب قهراً عنه وانتصر هسو يأم فأجاب إلى ذلك محمد على باشا ظاناً أن فرنسا كما ألها تلزمه بعدم الحرب لابد أن تساعده لو تعدى الباب العالى عليه وأعطى الموسيو (كابي) الجسواب المطلوب فسافر إلى اسكندرونة ومنها إلى حلب مستبشراً بنجاح مأموريته ولكن لسوء حظه لما وصل حلب بلغه خبر انتصار إبراهيم باشا فى (نصيبين) فسسافر لوقه إلى هذه الجهة ليمنعه عن اجتياز جبل (طوروس) فلم يجده فيها فاستفهم عن اجتياز جبل (طوروس) فلم يجده فيها فاستفهم عنه الميارة المناق الجبل وأنسه وجسه قسواده للإستيلاء على مدينق (قونية) و(ملطية) الواقعين فيما وراء الجبل.

فحار الموسيو (كابي) فى أمره وأيقن بتداخل السدول وخسصوصاً الروسسيا وانكلتوا والنمسا لصد إبراهيم باشا عن أملاك الدولة العلية لو قصد التقدم إلى مركز الخلافة العظمى، فطار بجناح السرعة إلى (قَيصَرية) فقابل إبسراهيم بانسا أمامها وفاتحه بما أرسل لأجله من إيقاف سير العساكر المصرية نحو الأناصول فاستشاط الباشا غيظاً وقال إن هذا الأمر مستحيل وكيف يجوز لقائد حائز على النصر والغلبة أن يقف بطريقة ولا يتمم انتصاره لكن تيسر للموسيو (كابي) أن يصدّ إبراهيم باشا عن مشروعه ويقنعه بعدم استمرار القتال وبمنعه من التقدم إلى بلاد الأناضول فوعده بعدم احتلال مدينة (قونية) ولم ينسثن عسن احسلال (ملطية) وما جاورها من البلاد قائلاً أن احتلال هذه المدينة ضرورى لحفظ بلاد الشام من هجمات الأعداء.

فلم يقبل الموسيو (كابى) ذلك بل أظهر الإبراهيم باشا ضرورة عدم الخروج عن حدود الشام خوفاً من أن تعير الدول الأروباوية ذلك تعدياً على أمسلاك الباب العالى وتتداخل بينهما وربما أجبرته بالقوة على الرجسوع وأن الجسواب المرسل إليه من والده يمنعه عن احتياز جبال (طوروس) فلم يذعن إبراهيم باشسا لذلك بل عزم في نفسه على احتلال ملطية وأمر جيشه بالتأهب للسفر، ولكسن لم يلبث الموسيو (كابي) أن عاود الكرة وألح عليه بالتنازل عن هذا المشروع لمسايترب عليه من الضرر وبعد الليا<sup>(1)</sup> والتي قبل إبراهيم باشسا ذلسك وأصسدر أوامره إلى قواده بذلك واكتفى باحتلال مدينق مرعش وأورفه.

تسليم قبطان باشا الدوناغة التركية إلى محمد على باشا:

وقد حدثت فى خلال ذلك مسألة هيجت الخواطر فى أوربا وهى أن أحمد باهسا قبودان الدونائمة المذكورة برجالها قبودان الدونائمة المذكورة برجالها ومدافعها إلى محمد على باشا وذلك أنه فى أثناء شهر يوليو سنة ١٨٣٩ صدرت الأوامر من قبل إلىهذه الدونائمة قبيل واقعة (نصيبين) بسالخروج مسن بوغساز الدونائمة المصرية، لكن كانت كل من فرنسا وانكلتسرا

<sup>(</sup>¹) هكذ؛ في الاصل (المحرر).

أرسلت دونانمة من طرفها لمنع انتشاب الحرب بين الدونائمتين التركية والمصوية ولذلك لم يحصل بينهما قتال.

ولما تولى السلطان عبد المجيد أراد أن يحسم الحلاف بينه وبين محمد على باشا بالطرق السليمة لما تراءى له من أن ذلك أولى من استمرار القتال وسسفك دم العبد فعين من يدعى عاكف أفندى للسفر إلى مصر للإنفاق على هدنة معينة يمكن فى خلالها إجراء المخابرات والإنفاق على طريقة مرضية للطرفين، وكلف عاكف أفندى المذكور، أن يأمر أحمد باشا قبودان بسالرجوع إلى القسطنطينية فلما انتهى هذا الحبر إلى أحمد باشا وكان قد علم بموت السلطان محمود وتعين خسرو باشا صدراً أعظم ظن أن استدعاءه إلى إسلامبول لم يكن إلا لعزلمه أو تقتله لما بينه وبين خسرو باشا من الضغائن ولعدم وجود من يدافع عنه، لمسوت المسلطان محمود حيث كان محبه وصديقه الوحيد، فصغا إلى ما وسوس لسه بسه المسلطان عمود حيث الما الله المحمد على باشا وتسليمه الدوناغة.

وفى يوم 1 ٤ يوليو سنة ١٨٣٩ أقلع بمراكبه وخرج من الدردانيل قاصداً ثغر الإسكندرية فشاهده الأميرال (لالاند) إذ كان بمراكبه موجودا بالقرب من الموغاز المذكور ولكن لما كانت أوامره لا تبيح له التعرض لها فى سيرها بل منع القتال فقط، اكتفى الأميرال الفرنساوى باتباعها ومراقبتها حسق إذا أرادت القتال منعها طوعاً أوكرهاً وفى أثناء السير اقتربت منه بارجة عثمانية تقل عثمان باشا وأشارت إليه بالإشارات البحرية أنه يريد الإجتماع بالأميرال فسترل الأميرال بنفسه إلى البارحة ووجد عثمان باشا فى انتظاره وبعد أن تحادثا ماياً عن موت السلطان محمود قال له عثمان باشا إن موته لم يكن عادياً بل هو ناشئ عن دسائس خسرو باشا وخليل باشا صهر السلطان، ولذلك قد عزم هسو وأحمد باشا قبودان على السفر إلى جزيرة (كريد) للمخابرة مع حسافظ باشا قائسد الجيوش المرية فى الأناصول ومع محمد على باشا والى مصر لإبرام تحالف بينسهم على طرد الصدر الأعظم خسرو باشا وشيعته وتولية مهام المدولة إلى من يوشسق

به من الرجال، فحصل للأميرال (لالاند) من هذا الكلام دهشة وتوجس خيفـــة من سوء عاقبة هذا المشروع ونتائجه الوخيمة فبذل جهده في إرجاعه عنه.

ولما لم يجد منه أذناً صاغية وكانت الأوامر المرسلة إليه من حكومته لاتبيح له منعه نصحه بأن يسافر إلى جزيرة (رودس) التابعة للدولة العلية لأن جزيرة (ركيد) كانت إذ ذاك تابعة لمصر ولا يجوز له أن يذهب لها فوعده عثمان باشا بذلك وأقلع إلى جهة الجنوب فظن الأميرال (لالاند) أنه مسافر إلى (رودس) ولذلك كف عن مراقبته وأرسل سفينة واحدة لمرافقته. وفي الحال أيضاً أرسسل لا يونيو وأخبر السفير بسفر الدوناغة إلى جزيرة (رودس) كما كان يظنن الأميرال (لالاند) فأخبر السفير بسفر الدوناغة إلى جزيرة (رودس) كما كان يظنن الأميرال (لالاند) فأخبر السفير في الحال الباب العالى لأخذ الاحتياطات اللازمة وكذلك أخبر باقى السفراء ثم بعد هذا بقليل وصلهم خبر وصول الدوناغة المذكورة إلى الإسكندرية فكان له تأثير مكدر بين رؤساء الدولة وسفراء الدول ذات الشأن لأن الدولة العلية بهذه الكيفية لا تنق بأحد من قوادها فكأنها لا جيش ولا دوناغة لها.

فأرسلت الدول إلى قناصلها بالإسكندرية لنطلب من محمد على باشا إرجاع المراكب للدولة منعا لما عساه يحصل من إكراه الدول له على ذلك وألح عليه المراكب للدولة منعا لما عساه يحصل من إكراه الدول له على ذلك وألح عليه قنصل فرنسا كثيراً فلم يصغ لنصائحهم بل عزم على أن لا يردّها للدولة مسالم تمنحه ولايات الشام وآسيا الصغرى، التى احتلها بعساكره وتكون له وللديته من بعده، وتضمن له الدولة ذلك وتعزل خسرو باشا مسن منسصب الصدارة، وفي يوم ٢٤ يوليو عاد إلى القسطنطينية عاكف أفندى الذي كان قد أرسل لمصر لايقاف تقدم الجيوش المصرية ومعه رسالة من محمد على باشا يقول فيها أنه كتب لولده إبراهيم باشا بأن يقف بالنقط التي هو بحا إلى أن تصدر له أوامر جديدة وأنه لم يزل مصراً على عدم قبول الصلح والطاعة للباب العالى إلا إذا منحه وذريته من بعده الولايات التي احتلها، وكيف يقبل خسلاف ذلك

وساريم أفندى المندوب الأول للباب العالى كان قد عرض عليه ملسك مسصر وولايتى صَيدا وطرابُلُس؟

### تداخل الدول:

في يوم ٢٧ من يوليو اجتمع وزراء الدول ليتداولوا فيما يلسزم إبباعسه في المسألة المصرية منها لإبراهيم باشا من الزحف على القسطنطينية، ولتسداخل الروسيا، لاسيما وأنه لا جيش للدولة لا برا ولا بحراً فقر رأيهم علمي إعطاء محمد على باشا مصر والشام ما عدا قسم راطنه) وبلاد العرب بشرط أن يكون للباب العالى حق الاحتلال وإدارة كل من دمَشق وراوريشلم) ومكة والمدينة وأن يدفع والى مصر خراجاً سنوياً قدره ثلاثون مليوناً قرشاً تركياً (تسماوى ثلثمائة ألف جنيه مصرى تقريباً) وقرروا أيضا أن يرسل إليه مندوبون لتبليغه هذا القرار لكن قبل سفر هؤلاء المندوبين أرسل سفراء الدول إلى الباب العالى لاتحة مشتركة (أ بتاريخ ٢٨ يوليه عمناة من سفراء فرنسا وانكلترا والنمسما والروسيا يطلبون منه أن لا يقرر شيئاً في أصر المسمألة المصرية إلا يطلاعهم واتحادهم وأقم مستعدون للتوسط بينه وبين محمد على باشا لحل هذه المائة المهمة فأضطر الباب العالى أن يقبل هذا التداخل وأرسسل إلى السفراء يجرهم أنه أوقف سفر المندوبين.

وكان الراغب أوّلاً فى هذه اللاتحة المسيو (دى مترنيخ) وزير النصسا الأول أكبر ساسة عصره ليضع الدولة العلية تحت حماية الدول العظام أجمع، فعرض ما بداله على وزارات باقى الدول فوقع لديهم موقع الإستحسان والقبسول حسق الروسيا نفسها، خوفاً من اتفاق باقى الدول ضدّها وحماية الدولة العلية بالقوة كما حصل فى حرب القرم سنة ١٨٥٣.

فاجتمع سفراء الدول أوّل اجتماع عند الصدر الأعظم في ٣٠ يوليو سسنة 1٨٣٩ وتداولوا فيما يجب إعطاؤه نحمد على باشا فأبـــدى ســـفيرًا انكلتـــر١

<sup>(</sup>¹) في الأصل (الشركية) المحرر.

والنمسا ضرورة إرجاع الشام للمولة العلية وعارضهم فى هذا السراى سسفيراً فونسا والروسيا وطلبا أن يمنح محمد على باشا ملك مصر و ولايسات السشام الأربع لكن انحاز سفير البروسيا إلى الرأى الأول فتقرّر بالأغلبية، ثم طلسب الموسيو (دى مترنيخ) أن يعقد مؤتمر دولى فى مدينة (فينا) أو (لونلارة) لإتمام المداولات بشأن المسألة المصرية فلم يقبل منه ذلك عند الكل سسيما فرنسما وانكلترا فلم يقبلا ذلك ولم يميلا هذا الطلب لعدم ثقتهم بالمسيو (دى مترنيخ)، وكذلك الروسيا لم تقبل تخويل مؤتمر دولى تحديد علاقاتها مع الباب العالى بسل أعلنت ألها مصرة على التمسك بنصوص معاهدة (انكارا سكله سى) وهى حماية الدولة بعساكرها ومراكبها، وبالتالى احتلال معظم أملاكها بدون حسرب لسو تعدى إبراهيم باشا حدود الشام.

فعد ذلك طلبت كل من فرنسا وانكلترا من الباب العالى التصريح لمراكبها بالمورر من بوغاز الدردنيل لحمايته عند الضرورة من الروسيا ومسن العسساكر المصرية وجاء الأميرال (ستوبفورد) بنفسه إلى القسطنطينية للحصول على هسذا التصريح ولما علم باقى السفراء بهذا الطلب اضطربوا وخشوا حصول شسقاق بين المدول المتوسطة وأعلن سفير الروسية بأنه إذا دخلت المراكب الفرنسساوية والإنكليزية البوغاز يقطع علاقاته السياسية مع الباب العالى ويسافر في الحال ذلك، وكانت حكومته أرسلت له مركباً حربياً ليسافر عليها إذا اقتضى الحال ذلك، وكتبت النصا إلى وزارتى (لوندرة) و(باريس) بأن طلبها هذا مخل بسلم أوربا وأمرا عليه تخرج من التحالف وتحفظ لنفسها حرية العمل. فلما علسم الباب العالى بذلك خاف من تفاقم الخطب ورفض طلب حكومتى فرنسما وانكلترا وطلب منهما إبعاد مراكبهما عن مدخل البوغاز.

فلهذه الأسباب وعدم الإتفاق بين وزراء الدول توقفت المخابرات إلى أوائل شهر سبتمبر سنة ١٨٣٩ حتى عرض اللورد (بونسونبى) سفير انكلنـــرا لــــدى الباب العالى أن دولته مستعدة لإكراه محمد على باشا على رد الدونانمة التركية بشرط أن يكون لها حق إدخال مراكبها إلى خليج إسلامبول لصد الروسيا عند الضورورة، فلما علمت بذلك حكومة فرنسا أرسلت إلى الأميرال (الالاند) قائد أسطولها في مياه تركيا أمراً بتاريخ ١٨ سبتمبر سنة ١٨٣٩ أنه لا يشترك مسع مراكب انكلترا في أى حركة عدوانية ضد حكومة محمد على باشا فعلم الكل أنه لابد من حصول خلاف بين فرنسا وانكلترا بخسصوص المسألة المسرية وأخذت الدول حدرها مما عساه يحصل من الأمور التي تنسشاً بسسب هدا الحلاف، فأعلنت النمسا بألها لا ترغب التداخل لعدم نجاح طلسها المخستص بانعقاد مؤتمر دول في فينا أو برلين وأعلنت بروسيا والروسيا بألهما يقبلان كل ما تقرره الدول في هذا الشأن بشرط أن يكون موافقاً لرغبة الباب العالى وأن يكون قبوله لهذا القرار صادراً عن كمال الحرية التامة فكان الدول قبلست مسا تتفق عليه فرنسا وانكلترا بالإتحاد مع الباب العالى، ولكن لم يتم الإتفساق بسين هاتين الدولتين لسعى انكلترا في إرجاع المصريين إلى حدودهم الأصلية وعدم قبول فرنسا ذلك رغبة في مساعدة محمد على باشا.

وذلك أن فرنسا كانت تود أن تكون ولايتا مصر والشام له ولذريته وإقليما أطنة وطرسوس له مدة حياته، وأما انكلترا فكانت لا تريد أن يعطى إلا ولايسة مصر لكن رغبة فى إرضاء فرنسا قبلت أن يعطى مدة حياته نصف بلاد السشام مصر لكن رغبة فى إرضاء فرنسا قبلت أن يعطى مدة حياته نصف بلاد السشام الجنوبي بشرط أن لا تكون مدينة عكا من هذا النصف، فرفضت فرنسسا هسذا الإقتراح وقالت كيف نجرده من كل فتوحاته خصوصاً بعد أن قهسر الجيوش العنمانية فى واقعة رنصيبين) وأننا لو جردناه منها لتركنا له باباً للحسرب مسرة أخرى وهو أمر لا تكون عاقبته حسنة لأن هذا شئ يوجب تسداخل حكومسة الروسيا فى أمر الدولة العلية بمقتضى العهودات، ولا تكون نتيجة ذلك إلا حرباً عامة فالأولى منعاً لسفك دماء العباد أن تعطى محمد على باشسا السبلاد السق فتحها، لأنه أقوم بإدارمًا وأحق بما لما تكبده من المشاق السصعة والمساريف الزائدة وبذل الأرواح، ولما علمت الدول بوقوع الخلاف بين فرنسا وانكلتسرا

أعلنت النمسا وبروسيا رسمياً أفعا ينحازان إلى إحدى الدولتين الستى لا تحسرم الدولة من أملاكها، وبعبارة أخرى إلى انكلترا.

وأما الروسيا فأرادت أن تتنهز فرصة عدم اتحاد الدولتين لتقرير نفوذها في الشرق وحق حمايتها للدولة العلية دون غيرها وأرسلت إلى لوندره البارون (دى برون) بصفة سفير فوق العادة فوصلها في أواخر سبتمبر سنة ٣٩ وعرض على حكومته بالنيابة عن قيصره أن الروسيا مستعدة الأن تترك الانكلترا حرية العمل على مصر وتساعدها على إذلال محمد على باشا بشرط أن تسمح لها بسائزال جيش بالقرب من إسلامبول في مدينة (سينوب) الواقعة على شساطئ البحسر الأسود ببر الأناضول لكي يتيسر لها إسعاف الباب العالى لو أراد إبراهيم باشسا الزحف على القسطنطينية، فصغا اللورد (بالمرستون) إلى كلام سفير الروسسيا ومال إلى هذا الرأى ميلاً شديداً ولولا استقباح الرأى العام له لقبله كل القبول وسلمه كل التسليم، لكنه لما رأى عدم موافقة الرأى العام لهذا المشروع اقترح على الروسيا أن تعلن أولاً بتنازها عما تخوله لها معاهدة (انكارا سكله سي) من وسلمه على الروسيا أن تعلن أولاً بتنازها عما تخوله لها معاهدة (انكارا سكله سي) من المالة المصرية إلى شهر يوليو سنة ١٨٤٠ لعدم اتفاق الدول على حالة مرضية للكل وافية بغرض الجميع ولياينهم في الغايات والمقاصد.

وفى خلال هذه المدة أرسلت الروسيا المسيو (برونو) ثانيسة إلى (لونسدرة) ليطلب تعديل المشروع الأول، بأن يخول لكل من انكلترا وفرنسسا الحسق فى إرسال ثلاث سفن حربية فى بحر (مَرمَره) للإشتراك مع الجيش الروسى فى حماية إسلامبول لو هاجمها إبراهيم باشا فلم تفز الروسيا بمرامها فى هذه المرة أيسضاً، هذا ولما علم محمد على باشا بهذه المخابرات وتحقسق أن السدول الأوروباويسة عموماً وانكلترا خصوصاً ساعون فى إرجاع جيوشه إلى مصر وجبره علمى ردّ كل ما فتحه من البلاد، وأن فرنسا لا يمكنها مساعدته، فضلاً عن تعصب باقى أوربا ومضادقا بأجمها له أخذ فى الإستعداد لصدّ القوة بالقوة بحيث لا يسسلم

شبراً من الأرض التي صرف ماله ورجاله في فتحها إلا مضطراً وكلف سليمان باشا بتفقد سواحل الشام وتحصينها بقدر الإمكان سسيما مسلينتي (عكا) و(بيروت) وأمر بتعليم كافة الأهمال جميع الحركات العسكرية وحمل السسلام، لكي يسهل له حفظ الأمن اللااخلي بواسطتهم وصد المهاجمين بواسطة الجسيش المتدرب على الحرب، ولزيادة جيشه استدعى من الأقطار الحجازية والنجديسة الجيوش المصرية المختلة لها وأخذ أيضاً في توفير الأمسوال مسن بعسض وجوه مصاريفها وأطلق سواح محمد ابن عون شريف مكة الذي كان قد ألزمه الإقامة بحصر من مدة. وبالجملة تخلي عن بلاد العرب وتركها هملاً كما كانت لإحتياجه إلى المال والرجال لأفحا كانت تكلفه سنوياً مبلغاً وقسدره ٥٠٠٠٠ جيسه مصرى تقريباً بلا فائدة، ثم أرسل جزءاً عظيماً من العساكر الواردة من بسلاد العرب إلى الشام للإستعداد لكل طارئ يطرأ وأرسل إلى ولده إبسواهيم باشا العرب إلى الشام للإستعداد لكل طارئ يطرأ وأرسل إلى ولده إبسواهيم باشا الأوامر المشسدة تموفا من اشتداد الحطب في الداخل حين الإحتياج للإنتباه لما يأتي من الحذرج.

ثم فى أوائل سنة • ١٨٤ عاودت النمسا الكرة وطلبت من الدول اجتمساع مؤتمر فى مدينة فيينا لتسوية هذه المسألة التى أقلقت بال الجميع فقبلت السدول عقده فى مدينة لوندره، لا فيينا، وطلبت فرنسا أن يكون للباب العالى منسدوب خصوصى فى هذا المؤتمر مراعاة له لكونه له السيادة العظمى على البلاد المتنازع بخصوصها.

فلما اجتمع هذا المؤتمر طلبت فرنسا إبقاء الشام كلها تحت يد محمد علسى باشا، فعارضتها الحكومة الإنكليزية فى ذلك وأصرت على ما طلبته أولاً وهسو أنه لا يعطى له إلا النصف الجنوبي منها لكنها قبلت أخيراً بناء على إلحاح فرنسا إدخال عكما ضمن هذا القسم بشرط أن تكون له مدة حياته فقط ولا تنتقل إلى ورثته بعد موته بل تعود إلى الدولة العلية، وقبلت الروسيا والنيمسا والبروسسيا

ذلك، لكن لم تقبله فرنسا بحجة أن حرمان ورثة محمد على باشا من بلاد صرف السنين الطوال عليها فى فتحها ليتركها لهم بعد موته ثما يزيد فى حنقه على دول أوربا وربما لم يقبل هذا القرار المجحف بحقوقه فلتزم الدول بإكراهه وسفك دماء العباد ظلماً، الأمر الذى لم تجر هذه المخابرات إلا لنعمه فسشددت انكلترا وخصوصاً اللورد بالمرستون وزيرها الأول، وأبت إلا رجوع ما يعطى محمد على باشا من البلاد الشامية إلى الدولة العلية بعد موته، فمن عدم الإتفاق وتسشت الآراء وبعد الوفاق لم ينجح هذا المؤتمر وبقيت الحالة على ما هى عليه ثم لما تولى الموسيو (تيرس) (1) رياسة الوزارة الفرنساوية فى أول مارث سنة ١٨٤٠ لم يتبع خطة سلفائه فى إلهاء المسألة المصرية بالإتحاد مع انكلترا بل أراد أن يضع لها حداً باتفاقه رأساً مع الباب العالى ومحمد على باشا بأن يلزم الباب العالى أن يتسرك محمد على باشا بدر إلى بدرة عساعدة فرنسا لوالى مصر إن لم يذعن الباب العالى لهذه المطالب.

فأرسل محمد على باشا يخبره بأن لا يقبل مطالب انكلترا، بل يقوَى مركـــزه فى الشام ويتأهب للكفاح وأن فرنسا مستعدة لنجدته لو عارضته انكلترا.

<sup>(</sup>١) هو سياسي شهير ولد في مرسيليا في ١٦ إبريل سنة ١٧٩٧ وتعلم الشريعة في مدارس مرسيليا واكس واشتغل بالمحاكم إلى سنة ١٨٢١ ثم سافر إلى بـاريس واشتغل بالتحرير في الجرائد وكتب تـاريخ الثورة الفرنساوية في ١٠ مجلدات طبعت من سنة ١٨٢٣ إلى سنة ١٨٣١ وكان من لكبر الساعين في قلب حكومة لويس العاشر في شهر يوليو سنة ١٨٣٠ واذلك لما تولى لويس فيليب أريكة الملك بعد هذه الثورة عينه مامورا فى الخزينـة ثم ولاه وزارة الماليـة ثم نظارة الدلخليـة فـى وزارة المارشـال سولت الأولـي فـى ١١ اكتـوبر سنة ١٨٣٤ ثم صار رئيسا لمجلس النظار الأول مرة في ٢٢ فيراير سنة ١٨٣٦ وعهدت إليه ليضا نظارة الخارجية واستمرت وزارته إلى ٦ سبتمبر سنة ١٨٣٦ ثم عاد إلى منصة الأحكام في أول مارث سنة ١٨٤٠ فطلب تحصين مدينة باريس والقيام بتجهيزات عسكرية مهمة خوفا من الإرتباكات الناشئة من تداخل الدول بين محمد على باشا والسلطان ثم استقال لاختلافه في الرأى مع ملكه بخصوص المسألة المصرية وحيننذ ابتدأ في تاريخه عن القنصلية والإمبر اطورية ثم في سنة ١٨٤٨ طعن في سياسة لويس فيليب الخارجية وساعد على عزله وانتخب عضوا في الحكومة المؤقتة وفي سنة ١٨٥١ عارض لويس نابليون في تأسيس امبر اطورية تُلْقِيةَ فسجنه لما أعاد الإمبر اطورية من ٩ ديسمبر سنة ٥١ إلى ٧ يوليو سنة ٥٦ ثم في سنة ١٥ و ٦٦ أخذ يندد بسياسة الإمبراطور وصرفه النفقات الباهظة في حرب إبطاليا وحملة المكسيك وفي سنة ١٨٧٠ كان ضد الحرب لتحققه من عدم استعداد حكومة فرنسا ولما حصل ما أنبأ به من تغلب البروسيا الح بالمدافعة عن باريس وسعى لدى الدول للمساعدة في اقامة هدنة فلما لم يفلح عاد إلى فرنسا وانتخب في مجلِّس نوابها ثم في ١٧ مارث سنة ٧١ تعين رنيسا للملطة الإجرانية فتمكن من دفع الغرامة الحربية قبل ميعادها وخلص بذلك وطنه من احتلال الأجنبي وفي ١٧ أغسطس أطال مجلس النواب منته ثلاث سنين ولقب بلقب رئيس الجمهورية ثم استقال في ٢٤ ما و سنة ١٨٧٢ لمعاكسة الأحزاب له وخلفه المارشال ما كما هون وله تأليف سياسية شهيرة وانستهر أيضا في الخطابة وتوفى في سنة ١٨٧٩ واحتقلت الأمة بجنازته احتفالا عظيما.

# ٨- معاهدة ١٥ يوليو سنة ١٨٤٠

فلما علم اللورد بالمرستون بمذه المخابرات حنق على الحكومة الفرنـــساوية وبذل جهده في الإتفاق مع الروسيا وبروسيا والنمسا لإرجاع محمد على باشــــا إلى حدود مصر والزامه بالقوة إن لم يطع، ولقد نجـــح بالمرســـتون في مـــسعاه عليها مندوب الدولة العلية مقتضاها (أوّلاً) أن يلزم محمد على بإرجـــاع مـــا فتحه للدولة العلية ويحفظ لنفسه الجزء الجنوبي من الشام مع عدم دخول مدينة (عكًا)في هذا القسم (ثانياً) أن يكون لإنكلترا الحق بالإتفاق مـع النمـسا في محاصرة فُرض الشام ومساعدة كل من أراد من سكان بلاد الشام خلع طاعــة المصريين والرجوع إلى الدولة العلية وبعبارة أخرى تحريضهم علمي العمصيان لإشتغال الجيوش المصوية في الداخل كي لا تقــوى علــي مقاومـــة المركـــب النمساوية والإنكليزية (ثالثاً) أن يكون لمراكب الروسيا والنمسا وانكلترا معـــاً حق الدخول في البوسفور لوقاية القسطنطينية لو تقدمت الجيوش المصرية نحوها. (رابعاً) أن لا يكون لأحد الحق في الدخول في مياه البوسفور ما دامت القسطنطينية غير مهددة. (خامساً) يجب على الدول الموقع مندوبوهم على هذا الإتفاق أن تصدق عليه في مدة لا تزيد عن شهرين بحيث يكسون التسصديق في مدينة لوندرة.

وشفعت هذه المعاهدة بملحق مصدّق عليه من مندوب الدولة العلية مين فيه الحقوق والإمتيازات التي يمكن منحها محمد على باشا، وقبــل إمـــضاء هــــذه المعاهدة ابتدأت انكلترا في تحريض سكان لبنان من دروز ومارونيــة ونـــصيريه على شق عصا الطاعة وأرسل اللورد (بونسونبي) سفيرها لدى البــاب العـــلى ترجمانه المستر وود إلى الشام لهذه الغاية وأعلم بذلك اللورد (بالمرستون) برسالة تاريخها ٢٩ يونيو سنة ١٨٤٠ محفوظة في سجلات المملكة. وبمجــرد وصــول المستر وود إلى محل مأموريته أخذ في نشر ذلك بين الأهـــالى ولقــد نجــح في

مأموريته وأشهر الجليون العصيان وتجمعوا متسلحين وامتنعوا عن تأدية الخراج والمؤن العسكرية، لكن لم تتسع هذه الثورة الإبتدائية لتداركها في أوّلها فأرسل المدد من مصر، واهتم كل من إبراهيم باشا وسليمان باشا وعباس باشك<sup>(1)</sup> في إخادها فأطفت قبل أن يتعاظم أمرها وعادت السكينة في كافة الأنجاء.

ومن ثم أخذ سليمان باشا في تحصين مدينة بيروت لعلمه ألها أول مينا معرضة لمراكب الانكليز وكذلك بنى القلاع لحماية كل التغور ووضع بمسا المسدافع الضخمة ولكن لسوء الحظ لم تُجدِ هذه الإستحكامات نفعاً أمسام مراكسب الإنكليز والنمساكما سيجئ.

ولما علمت الحكومة الإنكليزية أن المرحوم محمد على باشا مهتم فى إرسال العساكر والذخائر على طريق البحر إلى الشام أرادت أن تعارضه وتعاكسه، أما بأخذ دوناغته أو تشيتها وتفريقها ليتعذر إرسال المدد برًّا لوجسود السصحراء الرملية الفاصلة بين مصر والشام من طريق العريش فأرسلت أوامرها فى أو نسل شهر يوليو سنة ١٨٤٠ إلى الكومودور (نابير) بأن يتوجه بمراكبه إلى مياه الشام ومصر الإستخلاص الدوناغة التركية لو خرجت من ميناء الإسكندرية وأسسرأو إحراق الدوناغة المصرية لو قابلها فلما علمت فرنسا بهذا الخبر أرسلت إحسدى بوارجها البخارية إلى بيروت لتبليغ قائد الجيوش المصرية هسفا الخسر المسشؤم فرجعت فى الحال المركب المصرية إلى الإسكندرية حتى إذا وصل الكومسودور نابير لم يجدها فاغتاظ لذلك ويقال أنه قبل أن يبارح مياه بسيروت أرسسل إلى سلمان باشا كتابا بتاريخ ٤١ يوليو يظهر له فيه تكدره من إجراءات القسواد المصريين فى الشام ومعاملتهم الثائرين بالقوة وأغم أن لم يكفوا عسن أعمسالهم المورين فى الشام ومعاملتهم الثائرين بالقوة وأغم أن لم يكفوا عسن أعمسالهم المورية وشطر للتداخل وإنزال عساكره إلى بووت فأجابه سليمان باشا بأنه لا

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> هو عباس بلنا ابن طومون بلنا بن محمد على بلنا لكبير ولد فى جدة سنة ١٨١٦ حين كان والده ببلاد. لغرب امتقالاً فوهايين وتولى على الأروكة لمصرية سنة ١٨٤٨ بعد موت عمه بر اهوم وتقل فى ١٤ يوليو سنة ١٨٤٤.

يقبل ملحوظاته ويعلمه بأنه لا يخاطبه مسن الآن فسصاعداً، وإذا كسان عنسده ملحوظات مثل هذه فليبدها نحمد على باشا.

ولم يبتدئ شهر أغسطس سنة • ١٨٤ إلا وقد ورد خبر معاهدة 10 يوليسو إلى مصر والشام ووردت الأوامر إلى الدوناغة الإنكليزية بمحاصرة سسواحل الشام وأسر المراكب المصرية، حربية كانت أو تجارية، فعاد نابير إلى بيروت بعد أن أخد فى طريقة كل ما قابله من المراكب فوصلها فى ١٤ أغسطس، وأعلسن العساكر المصرية بإخلاء بيروت وعكما فى أقرب وقت ونشر فى أنحساء المشام منشورات لإعلام الأهالى بما قررته الدول من إرجاع الشام لمصر ما عسداعكما وتحريضهم على العصيان على الحكومة المصرية وإظهار ولائهم للدولـة العليسة العضائة.

وفي يوم 1 1 أغسطس بلغ خبر هذه المعاهدة رسمياً إلى محمد على باشا وأتت اليه بعد ذلك قناصل الدول الأربع المتحدة وعرضوا عليه باسم دولهم أن تكون ولاية مصر له ولورثته وولاية (عكاً) له مدة حياته وأمهلوه 1 أيسام لإعطاء جوابه، فطلب منهم كتابة بذلك فلبوا طلبه، ثم في اليوم التالي أفهموه أن فرنسا لا يمكنها مساعدته قط لتصميم الدول على تنفيذ ما اتفقت عليه ولو أدّى ذلك إلى حرب أوربي لكنه أصر على عدم القبول والدفاع عن حقه إلى آخر رمق من ومعهم مندوب المدولة وأخبروه أنه لا حق له الآن في ولاية (عكا)، وأن الدول لا تسمح له إلا بولاية مصر فقط له ولذريته فاحتذ عليهم غضباً وطردهم مسن عنده قائلاً لهم كيف يجوز أن أسمح لكم بالمقام في بلادى وأنتم وكلاء أعدائي في هذه المديار، فانصرفوا وأعطوه عشرة أيام أخو لإبداء جوابه بحيث أن لم يجاوب تكون الدول غير مسئولة عما يحصل له من الضرر وبعد انقضاء هذه المدة بدون اندول المساحول إلي سنفراء السدول بإسساحمول

فاجتمعوا عند الصدر الأعظم وقرّروا بإتحادهم أخذ مصر والشام من محمد على باشا.

وفى أثناء هذه المدة كانت فرنسا، إتباعاً لرأى المسيو تيرس، تستعد للقتال مساعدة نحمد على باشا ولكن لسوء حسط الأمسة المسرية كانست هذه الإستعدادات غير كافية ولا تتم إلا بعد ستة أشسهر لعدم وجدود السسلاح والذخائر الكافية للحرب، لا سيما وأن فرنسا تكون فى هذه الحالة مقاومة لأكبر دول أوربا ولما تحقق أهالى فرنسا أن حكومتهم لا تقوى علسى مساعدة عمد على باشا فعلا بعد أن جراته على المقاومة ووعدته بالمساعدة هاج السرأى العظيم، حتى التزم بالإستعفاء فى يوم ٩ ٢ أكتوبر سسنة ١٨٤٠ لكسن لم يجد العظيم، حتى التزم بالإستعفاء فى يوم ٩ ٦ أكتوبر سسنة ١٨٤٠ لكسن لم يجد استعفاؤه لمصر نفعاً لوقوفها بمفردها أمام أربع دول من أعظهم السدول شأناً المؤسمة إلى مياه اليوناغة أرسلت فرنسا أوامرها للوناغتها أولاً بالإنسحاب إلى مياه اليونان ثم بالعودة إلى فرنسا وترك مصر والشام لمراكسب انكلترا تحرق موانيها (١) بمقدوناقا الجهنمية وكان رجوع الدوناغة الفرنسساوية فى ٩ أكتوبر سنة ١٨٤٠ أى قبل استعفاء المسيو تيرس بعشرين يوماً.

## إطلاق المدافع على موانئ الشام:

هذا ولم تشترك الدول الأربع في محاربة محمد على باشا بل قامست انكلنسرا وحدها بهذا العمل وساعدةا النمسا والدولة العليسة بسبعض مسن مراكبها ومساكرها البرية للترول إلى البر إذا أقتضى الحال ذلك، وأما دولة البروسيا فلم يكن ها مراكب إذ ذاك والروسيا لم ترد الابتعاد عن القسطنطينية ولما وصل إلى سليمان باشا بلاغ الكومودور نابير وعلم يمنشوراته للأهالي أعلن في الحال بجعل البلاد تحت الأحكام العسكرية وذلك خوفاً من قيام الجبلين إتباعاً للإنكليسز، وأدخل في مدينة ببروت العدد الكافي من الجند وأرسل لإبراهيم باشا أن يحضر وأدخل في مدينة ببروت العدد الكافي من الجند وأرسل لإبراهيم باشا أن يحضر

<sup>(1)</sup> في الأصل (مينها) وقد اعتاد المؤلف على كتابة (مين) ليقصد بذلك مواتئ (المحرر).

إليه بجيشه الذي كان معسكراً بقرب مدينة (بعلبك) ليشتركا في المدافعة عسن موانئ الشأم فوصل إبراهيم باشا إلى بيروت وعسكر في ضواحيها وفي أوائسل شهر سبتمبر سنة ١٨٤٠ وصل الأميرال (ستوبفورد) الذي كان يجول بمراكبة أمام الإسكندرية إلى مياه بيروت ليشترك مع (الكومودور نسابير) في إطلاق المدافع على موانئ الشام وفي ١٠ منه وصلهما العساكر البرية وكانت مؤلفة من ألف وخسمانة من الميادة الإنكليزية وثمانية آلاف بين أتراك وأرنؤد.

وفي يوم ١١ منه أنزلت هذه العساكر إلى البر في نقطة تبعد نحو ستة أميال في شمال بيروت ولم يتمكن إبراهيم باشا من منعهم لوجود هذه النقطة تحت حمايسة المدافع الإنكليزية وفي ظهر ذلك اليوم وبعد نزول هذه العساكر إلى البر أرسل إلى سليمان باشا بلاغ من الأميرالين الإنكليزي والنمساوي بأن يخلب مدينسة بيروت حالاً فطلب منهم مسافة أربع وعشرين ساعة كي يتداول مع إبـــراهيم باشا في هذا الأمر الجلل، فلم يقبل طلبه وابتدئ في إطلاق المدافع على المدينـــة واستمر الإطلاق حتى المساء وابتدئ أيضاً في اليوم التالي قبل الفجر ولم ينقطـــع إلا بعد هدم أو حرق أغلب المدينة وأحرقت كذلك كل الموانئ الشامية قـــصد استخلاصها من محمد على باشا وإرجاعها إلى الدولة العلية كما كانت، مع أن محمد على باشا لم يأت بأمر يدل على رغبته في الخروج من تحت ظـــل الرايـــة العثمانية بل لم يزل مؤكداً إخلاصه وولاءه للدولة ولم يطلب إلابقاء هــــذه الولايات له ولذريته مع تبعيتهم للباب العالى ودفعهم الخراج له اعترافاً ببقاء تلك التبعية، ولولا تقلب الأحوال بينه وبين السلطان لتم بينهما الإتفاق علمي أحسن وفاق وحقنت دماء العباد ويدل على رغبة الطرفين في ذلـــك إرســــال المسألة

ولا يخفى أن محمد على باشا هو الذى خلص مصر من فنة المماليك الباغيـــة ونشر بجميع جوانبها لواء الأمن وتسبب فى ازدياد الزراعة ونموّ التجارة حــــق توفرت لمصر أسباب التمدن وتيسر بهذه الكيفية لقوافل التجارة الأورباوية المرور بين الإسكندرية والسويس بدون خوف من تعدى أحد عليها، وله الفضل أبضاً في استئصال شأفة الوهابيين من بلاد العرب وإعسادة الأمسن إلى طريسق الحجاج واستخلص منهم مدينتي مكة والمدينة بعد أن استحال إذلالهم على أيدى العساكر الشاهانية، فضلاً عن أنه هو الذي فتح بلاد الروم، ولـولا مـا حصل لأعادها إلى الدولة العلية بعد ما ينست من رجوعها إليها وهو الذي أعاد الأمن إلى ربوع الشام بعد احتلاله لها ومنع تعدّى البدو على الحضر كما أنــه أبطل القتال المستمر الذي كان لا ينقطع دائماً بين الدروز والمارونية الأمر الذي لم يحصل قبل احتلاله ولا بعده (١) وقد انحرف الأمير الكبير بشير عسن موافقة إبر اهيم باشا بعد أن حافظ على ولائه مدّة، رغبة في أن يعطى له من لدن الباب العالى اسم أمير الجبل وينادى له بذلك على رؤس الأشهاد، فانعكس عليه أمره وعاد عليه شؤم خيانته فعُزل عن إمارة الجبل وألزم بمفارقة الشام فانتبه مهن غفلته وندم على ما كان منه من الزلل حيث لا ينفعه الندم ثم أوصلته إحسدي السفن الإنكليزية إلى بيروت فقابله هناك الأميرال ستوبفورد وبعد أن عنفه على تذبذبه الذي حصل منه ونفاقه الذي أداه إلى أن يتبع الأقوى شــوكة، وعــدم حفظه للعهود، أمر بإرساله وتابعيه مع قليل من عائلته إلى جزيرة مالطة ولم يجبه إلى ما طلبه من إرساله إلى إيطاليا أو فرنسا فوصل هذه الجزيرة في أول نــوفمبر سنة ١٨٤٠ وكان عمره إذ ذاك خساً وثمانين سنة وأمضى ما بقى من عمره مفكراً في سرعة زوال النعمة وسوء عاقبة التذبيذب وأن الأحيوط للإنسسان والأجدر به أن يحافظ على عهوده لأنه لو مات مع المحافظة عليها لمات بالشرف والمجد ولو عاش مع الخيانة والتلون لعاش مع الفضيحة والعار وتــوفي في ســنة ١٨٥٠ في قسطنطينة.

<sup>()</sup> لوید بنگاه ما حصل فی بلاد اشام من تعدی الدروز علی المارونیة بل و علی کافة المصیحیین من الطواتف الافتر سنة ۱۸۱۱ وقلهم بالدم وابد الهم بعرفهم و انتهایهم حرمة کاندمهم و عرض نسائهم و لو لا حملیة عجد القائد الجزائر این انصاری دمشق اقتلوا عن الخزمم الافر الذی لوجب تداخل فرقسا و احتلال عساكر ها البلاد الشامیه مدهنتین تقریبا ولو لا نزامة نابلیون الثاف اصار هذا الاختلال لیدیا

إخلاء المصريين بلاد الشام:

هذا ولنقل بالإختصار، إن المراكب الإنكليزية والهسساكر المختلطة السق أنولت إلى البر في عدة مواضع تمكنت من أخذ جميع المدن الواقعة على البحسر وإخواج المصريين منها حتى لم يكن لمحمد على باشا بد من الإذعان إلى مطالسب أوربا، وأنه من العبث المحض مقاومة الدول المتحدة فأصدر أوامسره إلى ولسده إبراهيم باشا بعدم تعريض عساكره للقتال والموت بلا فائدة وباستدعاء الجنسود المعسكرة في حدود الشام والإنجلاء عنها مع إتخاذ أنواع الإحتراس الكلى مسن العرب وسكان الجبل، فبلغ إبراهيم باشا هذه الأوامر إلى القواد جميعهم وأخسذ المعرب وسكان الجبل، فبلغ إبراهيم باشا هذه الأوامر إلى القواد جميعهم وأخسذ المجدود في الرجوع من كل فج وصاروا يتجمعون حول قائدهم الأعظم السذى قادهم غير مرة إلى النصر والظفر وبعد ذلك قسم الجيش عدة فرق كل منسها تحت إمرة أحد ثمن اشتهر من القواد بالبسالة والنبصر في عواقب الأمور وصار الكل راجعين إلى مصر تاركين البلاد التي سفكوا فيها دمائهم وسيتركون فيها الكور إخوانهم.

وكان إبتداء الجيش فى الرجوع إلى مصر فى أواسط شهر ديسسمبر سنة 184 ووصل الكل إلى القاهرة بعد أن ذاقوا مرارة النصب وتحملوا أنسواع الذل والتعب وقاسوا شديد الوصب، مما تكل عن وصفه الأقلام ولا تحيط بنعته الأوهام ويكدر الأذهان فضلاً عن موت كثير منهم فى الطريق بسبب مناوشات العرب الذين زادت همتهم وجراءهم لما تحققوا من عدم تمكن المسصريين مسن العودة ورائهم واقتفاء آثارهم ومع ذلك فتمكن سليمان باشا من إرجاع مائسة وشمين مدفعاً بخولها إلى مصر، وكثير من خيول السوارى التي هلسك قسم عظيم منها بسبب العطش وشدة التعب.

وأما إبراهيم باشا وفرقته فلم يمكنهم العودة إلى القاهرة من طريق صـــحواء العريش لشدة ما لاقوه أثناء مرورهم فى فلسطين من معارضة العرب ثم الذين سدوا عليهم الطريق واحتلوا جميع القناطر المبنية على الأثمر حتى اضطر محاربتهم فى كل يوم بل وفى كل ساعة، وأخيراً وصل مدينة غزة بعسد أن استــشهد فى الطريق ثلاثة أرباع من معه وكثير من المستخدمين الملكيين الذين أرادوا الرجوع إلى وطنهم مع عائلاقم، فلما وصل غزة كتب لوالده إشعاراً بقدومه وطلب منه إرسال ما يلزم من المراكب لنقل فرقتة إلى الإسسكندرية ومسا يلــزم لمؤنتــهم وملبسهم.

وفى أثناء هذه المدة عرض الكومودور نابير على محمد على باشا أن الحكومة الإنكليزية تسعى لمدى الباب العالى فى إعطاء مصر له ولورثته، لو تنسازل عسن الشام وردّ الدوناغة التركية إلى الدولة العلية فامتل لهذا الأمسر وقبل هله الشروط لحفظ مصر لذريته وتم بينهما الإتفاق فى ٢٧ نوفمبر سنة ١٨٤٠. ولم يقبل الباب العالى هذا الإتفاق إلا بعد تردد وإحجام وتداول عدة مخاطبات بينه وبين وكلاء الدول الأربع المتحدة المجتمعين بمدينة لوندرة بصفة مؤتمر وصلر بذلك فرمان همايوبى فى تاريخ ٢١ ذى الحجه سنة ١٢٥٦ (١٣٣ فبرايسر سنة بذلك فرمان همايوبى فى تاريخ ٢١ ذى الحجه سنة ١٢٥٦ (١٣٣ فبرايسر سنة

أولاً: أن الولاية تكون لمن يختاره الباب العالى من أولاد محمد على باشا الذكور ثم لأولاد أولاده الذكور وهلم جرا بحيث لايكون لأولاد البنات الحق فى الحكم مطلقاً.

ثانياً: يجب على من يعينه السلطان والياً علمى مصر أن يسسافر بنفسمه إلى القسطنطينية لإستلام فرمان التولية بيده.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> إن كافة التقصيلات الآتية مستمدة من مجموعة طبعت في بو لآق سنة ١٨٨٦ ومشتملة على كافية للنرمانات والمحررات الرسمية المختصة بمصر ابتداء معاهدة ١٥٠ بوليو سنة ١٨٤٠.

رابعاً: أن والى مصر يكون ملزماً ياتباع أحكام فرمان الننظيمسات (١ السلك) أصدره السلطان عبد المجيد عند توليته، وكل ما صدر أو يصدره الباب العسائى من القوانين واللوائح ويكون الوالى ملزماً أيضاً بالسير فى ولايته طبق المعاهدات المبرمة أو التى تبرم بين الباب العالى والدول الأجنبية أيا كانت بدون تفسير ولا تبديل، بما أن الحكومة المصرية لم تخرج من كونما ولاية عنمانية كباقى الولايات. خامساً: أن سائر الضرائب على اختلاف أنواعها يكون تحصيلها باسم الجناب السلطانى ويكون تحصيلها وتوزيعها بحسب القواعد المتبعة فى بساقى ولايسات الدولة العلية.

سادساً: أن ربع المتحصل من الضرائب يدفع إلى الخزينة السشاهانية والثلائسة أرباع الباقية يصرف منها ما يلزم لمصاريف الإدارة وجباية الأموال ومسا يلسزم أيضاً للوالى وعائلته وثمن البُر<sup>(۲)</sup> الذى يرسل سنوياً إلى مدينتي مكة والمدينسة المدرة.

سابها: أن هذه الضريبة يصير دفعها مدة خمس سنين تبدأ مسن سسنة ١٢٥٧ هجرية وبعد انقضاء هذه المدة يمكن تعديلها إما بزيادة أو نقصان حسسب مسا تستدعيه ثروة الحكومة والأهالي.

ثامناً: أنه لضبط المتحصل من الضرائب ومعرفة ما يخص الدولة بالتحقيق يلزم أن تعين لجنة من الدولة تقيم في مصر لهذه الغاية وينظر في تعيينها بعد، كمسا تقضيه الادارة الشاهائية.

تاسعاً: يكون لمصر الحق فى ضرب العملة من فضية وذهبية ونحاسية بـــشرط أن يكون ذلك باسم السلطان المعظم وأن لا تختلف العملة المصرية عـــن العملـــة العثمانية لا فى الشكل ولا فى الهيئة ولا فى العيار.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> هذا **النرمان المعروف في كتب الإفرنج بخط شريف الكا**خانة صدر في ٣ نوفمبر سنة ١٨٣٩ وثلى بجلسة حافظة حضرها وزراء وأعيان العملكة وقالسل الدول. <sup>(۱)</sup> القدم (المحرر).

عاشراً: عدد الجيش المصرى يجب أن لا يتجاوز ثمانية عشر ألفاً مدة السلم أما في حالة الحرب فيزاد هذا المقدار إلى الحد الذي تقرره الدولة بما أن العسساكر المصرية ملزمة اذذاك بالاشتراك والمساعدة في القتال مع باقى الجنود الشاهانية. حادى عشر: أن مدة الخدمة العسكرية يجب أن لا تتجاوز خمس سنين ويكون جمع العسكر بطريق القرعة كما هو المتبع في الدولة، وحيث أن الجيش المصرى كان يبلغ في ذاك الوقت زهاء ثمانين ألفاً فيؤخذ منهم عسشرون ألفاً ويسصير إرجاع الباقي إلى بلادهم ويوسل أيضاً من هذا القدر ألفان إلى دار السعادة كي لا يقى في مصر إلا الثمانية عشر ألفاً المقررة.

ثانى عشو: حيث أن مدة الخدمة العسكرية خمس سنين فيؤخذ سنوياً من أنفــــار القرعة أربعة آلاف شاب يوسل منهم إلى دار الخلافة أربعمائة وييقى الباقون فى مصر.

ثالث عشو: أن من أدّى مدة الحدمة المطلوبة من الجند يعود إلى بلده ولا يجوز إدخاله في الجيش مرة أخرى.

رابع عشر: أن ملابس العساكر المصرية وعلامات رتبهم تكون مشابمة لجنس ولون ملابس العساكر الشاهانية.

خامس عشر: كذلك ملابس البحار وضباط البحرية وبيارق المراكب تكــون مماثلة لما هو متبع في بحوية الدولة العلية.

سادس عشر: لا يكون لوالى مصر الحق فى منح الرتب العـــسكرية للـــضباط البحرية والبرية إلا لغاية رتبة صاغ قول أغاسى بدخول الغاية في المغيا.

سابع عشر: لا يكون لوالى مصر الحق فى إنشاء سفن حربية إلا بعد الحـــصول على إذن صريح من الدولة العلية.

ثامن عشر: حيث أن حق الوراثة على ولاية مصر لم يمنح محمد علم باشما وعائلته إلا بحذه الشروط فلو أخلوا بإحدها، سقط حقهم وصار لجلالة السلطان الحق فى تولية من يشاء. ولقد متحه الباب العالى أيضا ولايات النوبة ودارفور وكردفان وسنار مسدة حياته بدون أن تنتقل إلى ورثته كمصر، بمقتضى فرمان شاهاني أصدر في اليسوم الله أصدر فيه الفرمان الأول أعنى في ١٩ قبراير سنة ١٩٤١ وكُلُف أن يقدم حساباً عن هذه الولايات سنوياً إلى دار الخلافة العظمى، وأن يمنع ما كان منبعاً في السودان من إغارة الجند على قرى الأهالى وخطف بناهم وصبياهم ليبيعوها ويستولوا على تمنها خصماً من ماهياهم ومرتباهم، وأن تمنع كلية عادة خسصى بعض هؤلاء التعيسى الحظ لإستخدامهم في السرايات بصفة حرس على الحسريم بغض هؤلاء التعيسى الحظ لإستخدامهم في السرايات بصفة حرس على الحسريم أغاوات)، وأن يحفظ للضباط الموجودين رتبهم ويرسل إلى الباب العالى قائمسة بأسمائهم من الرتبة التالية لصاغ قول أغاسى فما فوق ليصدر أمره بنثيتسهم في وظائفهم.

فقبل محمد على باشا كل هذه الشروط ولو عن غير رضا ثم طلب من الدول أن تساعده فى تخفيف بعضها وتغيير البعض الآخر فقبلت ذلسك وأرسسلت إلى الباب العالى لاتحة بتاريخ ١٩ مارث سنة ١٨٤١ طلبت منه بها أن يعامله على حسب ما هو مدوّن بملحق معاهدة ١٥ يوليو سنة ١٨٤٠ وبلاتحة ٣٠ ينساير سنة ١٨٤١ فتنازلت الحضرة السلطانية بمقتضى فرمان تاريخه ١٩ ابريل سسنة ١٨٤١ بتحوير فرمانها الصادر فى ١٣ فبراير سنة ١٨٤١ وهاك أهم ما فيه من الشروط:

أولاً: أن حق الوراثة يكون للأكبر سناً بين أولاده وأولاد أولاده الذكور مسع بقاء الشرط الملزم لمن يستحق الولاية بهذه الكيفية بالسفر إلى مقرّ دار الخلافـــة العظمي لاستلامه الفرمان بيده.

ثانياً: أن ما تدفعه الحكومة المصرية للدولة العلية صاحبة السيادة بصفة خسراج لا يكون ربع إيراد الحكومة قبل خصم مصاريف الجباية والإدارة بسل يسصير تقديره فيما بعد مع مراعاة حالة الحكومة المصرية. ثالثاً: أن يكون للوالى حق في منح الرتب لغاية رتبة أمير ألاى بدخول الغاية في المفيا، أمّا ما فوق ذلك فلا يكون إلا بإذن من الباب العالى.

ولما أقرت الدول على هذا التحوير بمقتضى لائحة تاريخها ١٠ مسايو سسنة ١٨٤٨ أصدرت الحضرة الشاهانية فرماناً آخر فى ١١ ربيع آخر سنة ١٧٥٧ الموافق أول يونيو سنة ١٨٤١ مؤيدا لما فى الفرمان السابق وفى غـــرة جمـــادى الاولى سنة ١٧٥٧ ( ٢٠ يوليو سنة ١٨٤١ ) صدر فرمان آخر يجعل مقدار ما تدفعه الحكومة المصرية إلى الدولة العلية سنوياً ثمانية آلاف كيسة (١٠).

#### \* \* \*

وبذا انتهت المسألة المصرية ونال الباب العالى مرغوبه من إرجاع الحكومة المصرية إلى حدودها، ورجوع الشام إلى الحكومة العثمانية فعاد هذا القطر إلى ما كان عليه من الفوضى وعدم الإتفاق بين الشعوب العديدة النازلة به المختلفة المذاهب والعقائد والعوائد حتى لا تمر سنة إلا ويحصل به مسا يخسل بالراحسة العمومية بين المدروز والنصارى الأمر الذى كان امتنع كلية فى المدة التى كانت البلاد فيها تابعة للحكومة المصرية أى من سنة ١٨٣١ إلى أواخر سنة ١٨٤٠ ومن كان ذلك إلا لحسن إدارة الحكومة المصرية وشسدة بعطش إبسراهيم باشسا ومن تحت أمره ومعاملتهم الأهالى بالعدل والقسطاس بدون نظسر إلى ديانساتهم وجنسيتهم ولو استمرت تبعيتها لمصر مدة نصف قرن فقط لزال ما بين الأهالى من العداوة والبغضاء وساوا باتحاد تام في طريق التقدم.

هذا ولما وصل محمد على باشا كتاب ولده إبراهيم باشا بطلب مـــا تقـــدم أرسل إليه كل ما يلزم لإرجاع الجند ومن معهم مــن المــستخدمين الملكـــين

<sup>(1)</sup> واستمر نفع لغراج بهذه الكيفية لغاية سنة ١٩٦٣ هبرية (١٩٦٥) ثم زيد مقداره إلى مانة وخصمين ألف كيسة اعنى ١٠٠٠ ، حاب جنيد عشاتى بمتقضى في صان مسادر بناريخ ١٢ مصرو سنة ٨٢ الموطق ٢٧ ما بو سنة ١٦ ماما الموطق ١٢ ماما الموطق ١٦ ماما الموطق الموطقة منافق الموطقة منافق الموطقة منافق الموطقة منافق الموطقة منافق الموطقة منافق المحاطق بالمثالين مصرت الوراثة في الأكبر من أو لاده ثم أو لاد الأكبر لمن في لاده ثم أو لاد الأكبر والموطقة منافق الشريق.

وعائلاتهم ولما أخذ العساكر فى الترول إلى المراكب أرسل إليه الكومودور نابير بأن يترك فى مدينة غزة كل من بجيشه من السوريين ليرجعوا إلى بلادهم وجيالهم لما أن الشام قد انسلخت عن مصر وأعيدت إلى الحكومـــة العثمانيـــة فـــالتزم بتركهم وكان لذلك تأثير محزن فى قلوب المصريين لما علموا أن كل أتعابهم وما سفكوه من دمانهم وما فقدوه من إخوالهم فى ميادين القتال لم يعد على وطنهم بشى بل ذهب أدراج الرياح ولكنهم تسلوا عن ذلك بما نالوه مـــن الـــشرف وأكسب وطنهم فخرأ مخلداً ومجداً مؤبداً.

ومن غريب المصادفة وأعجبها أن رجوع إبسراهيم باشسا مسع جيسشه إلى الإسكندرية وافق يوم خووج الدوناغة التركية من مينا الإسكندرية في ۲۳ يناير سنة ١٨٤١ بعد أن مكنت بما سنة أشهر تقريباً والتزم محمد على باشا بردهسا إلى الدولة العلية بمقتضى الوفاق الذى أبرم بينه وبين الكومودور نسابير في ۷٧ نوفمبر سنة ١٨٤٠، فكان لهذا التصادف وقع محزن في قلب محمد على باشسا لضياع أتعابه هدراً وهباء منثوراً، لكنه علم أنه يلزمه ومن الواجسب عليسه أن يفرغ جهده وبيدل همته في ترقية مصر وإصلاح شؤلها فإلها لو اعستني بأمرهسا لدرت أضعافاً مما ينتج منها وهي على هذه الحالة.

ولم يظهر محمد على باشا ألما مما أصابه من ضياع ولايتى الشام وكريد اللتين صرف فيهما الأرواح العزيزة والأموال النفيسة بل أظهر أن قصده الوحيد هو ترقية مصر وإدخالها فى سلك الأمم المتمدّنة، وأن الأحوال اضطرته إلى فستح البلاد الشامية لا عن سبق إصوار ولتبليغ ذلك إلى الدول أمر باغوص بيك ناظر خارجيته أن يوسل لها منشوراً يقول فيه أن الله قد من على مصر بانتهاء الحرب طبق إرادته سبحانه وتعالى إذ لا يحصل فى العالم شئ إلا كما قررته إرادته في الأزل وأبرزته قدرته إلى الوجود وأن جلالة السلطان العظم قد منحته ولاية مصر له ولذريته إلى ما شاء الله وأنه يشكر الدول العظام على مساعدتهم إياه على نوال هذه الغاية، التي لولاها لما حصل عليها، وأنه سيفرغ ما في وسعه لتخفيف أثقال الأهالى وتحسين المالية التى نضبت ايراداقما لما استلزمه الحرب من المصاريف الباهظة التى جاءت بغير جدوى وإصلاح الإدارة وتتميم ما ابتدئ به من الأشفال النافعة للرى الذى هو قوام الزراعة وفتح الخلجان لتسهيل الملاحة والتجارة ونشر العلم بين أفراد الامة ليكون منها رجال أكفاء يقومون بخدمــة وطنهم حق القيام.

وفى أوائل شهر أغسطس سنة 1 1 1 1 صوف الجيش المصرى، ولم يبق منسه إلا القدر المعين فى الفرمان الذى سبقت الإشارة إليه وبسذا اقتنعست السدول بخضوعه لأوامر الدولة العلية وأمرت قناصلها بالرجوع إلى الاسكندرية فرفسع قنصل النمسا العلم فى 10 أغسطس وفى ٣٣ منه رفعت بقية الدول أعلامها ورجعت المياه إلى مجاريها وأهدى محمد على باشا إلى قنصل انكلتسرا الموسسيو (برنت) حصاناً مطهماً وسيقاً مرصعاً.

وف أوائل شهر أكتوبر من هذه السنة أرسل السلطان إلى مصر أحد ياورانه ليظهر لواليها سروره من رجوعه عن الخاربة و دخوله تحت حماية الدولة العثمانية ويقتم له سيفاً هدية من الحضرة السلطانية مع أفخر نياشين الدولة وكتاباً مسن جلالة السلطان، ولما علم محمد على باشا بذلك أرسل ولده سعيد باشا<sup>(۱)</sup> لملاقاه الياور السلطاني عند نزوله إلى الاسكندرية فوجه إليه وقابله هناك ثم وصلا إلى سراى شبرا من طريق البحر فى ١٠ أكتوبر وفى يوم ١٠ منه صعد الياوران السلطاني إلى قلعة مصر فى موكب حافل يتقلمه آلاى من المشاة وألايسان مسن السوارى مع موسيقاتهم وكان الإزدحام شديد المشاهدة هذا المندوب السامى الذى لم يحضر إلى مصر مثله منذ مدة. وقابله محمد على باشا فى ديوانه بغايسة الأيمة والجلال تحفه يميناً وشالاً أكابر حكومته مع كافة الضباط والقواد السذين

<sup>(&#</sup>x27;) ولد هذا الأمير منة ١٨٢٧ وتربي تربية حمنة وتقاد وظائف مهمة وحارب تحت إمرة أخيه إيراهيم باشا في بلا لشأم وصعد الى أوركة لمحكومة المصرية سنة ١٨٥٤ بعد قتل عبلس باشا فى ١٤ بوليو سنة ٥٤ وترقى سنة ١٨٦٤ وم المبير إصافه مساعنته الموسيو دياسيس عند فتح برزخ السويس وتأسيس منينة بورسعيد الواقعة على ثم تقتل من جهة البور الإينين المتوسط

امتازوا فى واقعة (نصيبين) وما قبلها وكان سليمان باشا من الحاضرين وواقفاً فى اقرب موضع من سمو الوالى فاندهش الياوران السامى من هذا الجمع العظيم والجيش الذى اشتهر بالمهارة والشجاعة، وقدم وقتنذ الهدية محمد علمى باشسا وانصرف بعد أن قبلها منه بكل ألجة وجلال ثم بعهد ذلك أخهد في تتمسيم الإصلاحات التى عزم عليها الإيجاد التوازن فى المالية المصرية، فأصدر أمره بترع المدافع من المراكب الحربية واستعمالها فى التجارة كى يظهر لأوربا أنه اكتفى المدافع من المراكب الحربية واستعمالها فى التجارة كى يظهر لأوربا أنه اكتفى واقتنع بولاية مصر الحصية التربة المعتدلة الهواء الغزيرة المياه وقهد تم ذلك فى أوائل سنة ١٨٤٢ ولم يبق من هذه المراكب العظيمة إلا العدد الكافى للحكومة والأمة.

وفى أثناء هذه السنة زار الخديوى اقليم الفيسوم وأبطل احتكسار الجلسد والصوف ولما عاد إلى المحروسة أبطل احتكار سائر الأصناف التجارية ما عسدا القطن خوفاً من نضوب الخزينة، إذ ربع بيع القطن من أهم مواردها<sup>(١)</sup> وكسان عازماً أيضاً على التنازل عن احتكاره وجعل تجارته حرة لسو سمحست خزينسة الحكومة بذلك.

ثم فى أوائل شهر أغسطس من هذه السنة خطر بباله أن يرسل لأوربا بسانتين من أعضاء عائلته الكريمة ليكونا قدوة لمن أرسل قبلهم ولمن يرافقهم من شسبان المصريين وسبباً لمراعاة الحكومة الفرنساوية للإرسالية المصرية، وبعد أن بحسث سموه فى هذا المشروع وتأمل فيه وتفكر فى نتائجه الحسنة وبعد المباحثة فى ذلك مع سليمان باشا قبل أن يرسل إلى مدينة باريس حسسين بيسك ثالسث أولاده

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> إن الحكومة فى ذلك الوقت كانت محكرة أغلب محصو لات الأرض و غير ها من معامل الدجاج و أساكن حرق الجير والجيس فكان الفلاح مازما ببيع متحصلات ارضه للحكومة بحسب الأثمان التى تقدر ها و هئ تَيْمِها دلظ القطر وخارجه بالسعر الحاضر فكان يعود عليه من ذلك ربح عظيم.

والأمير أحمد بيك نجل ولده إبراهيم باشا، وبان يرسل معهما أربعاً وثلاثين شاباً مصرياً وكلف سليمان باشا بإنتخاب البعض من المدارس الحربيسة والمسدارس الهندسية (مهندسخانة) فانتخب أحد عشر تلميذاً من مدرسة الطوبجيسة وسستة عشر من مدرسة السوارى وسبعة من المهندسخانة وأرسل الجميع إلى مسدارس باريس الحربية.

وفى ٢٥ من شهر أغسطس سنة ١٨٤٤ وصل فريق منهم إلى مدينة ليسون وف ٢٥ منهم وصلها الأميران حسين بيك وأحمد بيك فقوبلا بكل تبجيل وتكريم وتفخيم وتعظيم ونزلا بلوكاندة (أوربا) وزارهما فيها حاكم المدينة وأعسضاء مجالسها وقضاقا وسائر مأمورى الحكومة وقضيا بمذه المدينة يسومين زارا فى خلاهما آثارها ومحلاقا العمومية وضواحيها اللطيفة وتسنزها فى فمرى السسون والرون اللذين بجمعان فى وسطها وكان يرافقهما فى جولاقما إثنان من ياوران الملك لويس فيليب، كان عينهما الملك لملاقاقما عند نزو فهما فى مدينة مرسيليا() ومرافقتهما إلى مدينة باريس الزاهرة وكانت مقابلة الأهالى فمسا فى مرسيليا() فمرا فها تظهر مجمة الفرنساويين لهما ولعاتلتهما، ولما وصلا إلى مدينة باريس قوبلا بأحسن مما قوبلا به فى مدينة (ليون) وقابلهما الملك وأحسن وفادقما حق الإحسان وتمتعا منه بالإمتنان.

## زيارة الدوك دى مونبانسيه لمصر:

ولإظهار ما حصل له من السرور لإختيار محمد على باشـــا مدينـــة بـــاريس لتهذيب أخلاق أولاده وثمرة فؤاده وتوسيع عقولهم وزيادة علـــومهم، أرســـل ولده الدوك (دى مونبانسيه) إلى مصر ليتمم دراسة فن التاريخ بزيارة آثار مصر

<sup>(1)</sup> مرسيليا مدينة وقمة على البحر الأبيض المتوسط أمسها لفينيقون سنة ١٠٠ قبل المسيح وكلنت في عصر الروم-النين منظرة المدينة قرطانجة فكلت مراكبها نمر على كافة سولحل البحر المتوسط وتجوب عباب المحيط الطلائطيقي عشى جزائر بريطانيا ويحر بالطيق ودخلها العرب مرارا كثيرة في القرن الثالث عشر المسيح واقد زاحت تجارتها بحد دخول الفرنساويين جزائر الغرب وفتح خليج المدويس ولها مع مصر علاقات كلورة .

القديمة منيع العلوم والمعارف ومهد الفنون واللطائف فوصل الأمير الفرنساوى إلى ثغر الاسكندرية في صباح • ٣يونيه سنة ١٨٤٥ وكان فى انتظاره بسالتغر الأمير سعيد باشا ابن سمو الوالى فلما علم بقدوم السفينة المقلة للسدوك توجسه إليها لمهنئه بسلامة الوصول وكان عمن صحبه أيضا فى هذه الزيارة جاليس باشا المهندس الفرنساوى الذى أرسلته الحكومة الفرنسساوية لمسصر سسنة ١٨٤٠ لتحصين النغر الأسكندرى من طوارئ الزمان ونوائب الحدثان.

وبعد ظهر ذلك اليوم بثلاث ساعات جاء سعيد باشا وأخبره أن والده محمد على باشا قد جعل سراى القبارى تحت أمره ويدعوه إلى الترول بها كى يحظى بزيارة جنابه العالى، فقبل الدوك منه ذلك وشكره على عظيم التفاته وحسسن اعتنائه ثم نزلا من السفينة الفرنساوية التى حيتهما ياطلاقها واحداً وعشرين مدفعاً وجاوبتها السفن المصرية بمثل ذلك.

فوصل إلى سراية القبارى ومكث فيها برهـة شـرب فى خلافـا القهـوة والمرطبات ثم وفد على السراى محمد على باشا فى عربة تجرها سنة من أحـــن الحيول العربية وتحف بها كوكبة من فرسان المماليـك لابــسين ثبابـاً فـاخرة مزركشة باللهب والحجارة الكريمة على أحسن نوع وأتم وضع، فقابل الــدوك بأحسن مقابلة وشكره على تشريفه الديار المصرية ثم عاد بمثل ما جاء بــه مـن الإجلال والتعظيم.

وفى صبيحة اليوم التالى ردّ الدوك إلى الوالى الزيارة فى سسراى رأس الستين العامرة فقابله الوالى وسائر ضباطه البرية والبحرية بدون أن ينقص منهم أحد إلا سليمان باشا فإنه كان مريضا بالقاهرة ثما كابده من الأتعاب أثناء عودته مسن الشام وفى مساء هذه الليلة صنع له سمو الوالى مأدبة فاخرة دعى إليها سسراة القوم وأكابرهم وأعياهم وسائر الموظفين من الفرنساويين وقدم لجناب السدوك الدكتور (كلوت بيك) مؤسس مدرسة الطب و(لنيربيك) مؤسس مدرسة الطب المنشخانة وعيرهما من الفرنساويين المنشش في تأسيس

المدارس وبناء القناطر وكذلك كافة ما حصلت عليه مصر من التقدم فى زمسن المغفور له محمد على باشا، ولقد صرف السدوك أسسبوعاً كساملا فى مدينة الإسكندرية قضاه فى زيارة الإستحكامات والإستاليات والسفن الحربية وسسر كثيراً من السفينة المسماة (بنى سويف) أكبر سفن المصريين فكان فيها مائة مدفع وألف ومائة جندى وكان قائدها سعيد باشا.

ثم ركب النيل ومعه سعيد باشا وعباس باشا فوصلوا إلى مصر ونزلوا بسراى شيرا في يوم ٨ يوليو وكان بانتظارهم هناك إبراهيم باشا وبعد أن استراح الدوك قليلا ركب في عربة مع إبراهيم باشا وسارا إلى القلعة حيث كانت معدة لإقامة محمد على باشا فوصلاها في الساعة ١٠ مساء وكان مرورهما بسين صفوف الأهالي والعساكر يتقدمهم جم غفير من حاملي المشاعل وفي يوم ٩ منه طاف الدوك في أنحاء القاهرة للتفرج على ما بحا من الآثار العربية، فشاهد كافة المساجد القديمة وقيور الحلفاء، وعند الأصيل توجه إلى مسصر القديمة وعاد سليمان باشا وكان طريح الفواش فسر كثيراً من تنازل نجل ملك فرنسا إلى ويرة م شارف مقياس النيل بجزيرة الروضة (المنيل) وفي يوم ١٠ منه أقيمست وعلاة احتفائية في الكنيسة الفرنساوية تذكاراً لعيد جلالة ملكة فرنسا (مسارى صلاة التعالية في الكنيسة الفرنساوية تذكاراً لعيد جلالة ملكة فرنسا (مسارى) والدة الدوك فحضوها مع كل ضسباط الدونانحسة الستى رافقته إلى

وفى مساء ذلك اليوم زار الأمير عباس باشا وتوجها معا على طريق السبر إلى مدينة السويس واستراحا أثناء السير فى السراى التى بناهسا عبساس باشسا فى الصحراء وبعد أن شارفا المدينة والمينا ذهب الدوك إلى جبل طود سينا لزيسارة الأماكن المقدسة هناك وعادا إلى القاهرة. وأظهر الدوك رغيته فى السفر علسى طريق النيل إلى مصر انعليا وزيارة آثار مدينة طيبة فقيل له أن السفر إلى هسله الجهات لا يستحسن إلا فى زمن الشتاء لما أن النيل يبتدى فى الزيارة فى شسهر يوليو وأن الاولى العودة إلى مصر فى أواخر الشتاء حين تكون مياه النيسل قسد

تناقصت فقال الدوك أنه لا يمكن ذلك لأنه ربما تشب نار الحسرب فى بسلاد الجزائر فى أوائل الربيع وأنه لا بد أن يحضرها، فسلم عباس باشا ما طلبه الدوك واصدر أوامره المشددة بتجهيز ثلاثة بواخر نيلية فجهزت فى أسرع وقت وعزم الدوك على السفر فى ١٤ يوليو سنة ١٨٤٥. ففى صبيحة ذلك اليوم توجسه الدوك إلى السراى بشبرا لوداع الأمير إبراهيم باشا فوجد عنده سليمان باشا الفونساوى، وكان قد نقه من مرضه قليلاً وجاء لتأدية واجبات العبودية لابسن ملكه وخالف تشديدات الأطباء عليه بعدم الخروج خوفاً من عود المرض إليسه نقابله الدوك أحسن مقابلة وأظهر له سرور الملك وسرور الأمسة الفرنسساوية كلها مما أتاحه الله للمصريين من النصر فى بلاد الشام بحسن ترتيباته العسكرية وتظيماته الحربية، وأن فرنسا تودّ وجود أحد أبناتها الأعزة فى مثل هذا المنصب لأن هذا مما يعلى كلمتها ويحقق رغبها فى تقدم مصر التى كانست ولم تسزل فى مقدمة البلاد الشرقية.

وبعد أن ودعد الأمير إبراهيم باشا وسليمان باشا ومن كسان معهمسا مسن الامراء وأكابر الأعيان أقلعت البواخر فى الساعة ١٠ صباحا وكان الجؤ صحوا والريح رخوا فسارت تشق عباب البحر، ولم تزل الأبصار شاخصة إليها حسق بعدت عن الأنظار ثم انصرف الجميع وعاد كل إلى محله مسرورا ممسارة لطف اللوك وحاشيته ولم يلبث المدوك فى سياحته طويلاً بل عاد بعد أن شارف المنيا وأسيوط ودندرة وآثار مدينة طبية ثم سافر تؤا إلى فرنسا.

ولقد سر والده (لويس فيليب) لما بلغه ما لقيه ولده في الديار المصرية مسن الملاقاة وكرم الوفادة فأهدى لسمو محمد على باشا الجران كوردون مسن نيشان الليجيون دونور، وكان إرساله مع أحد مستخدمي نظارة خارجيته المسيو (دى منترو) فوصل المرسل إلى مصر في 7 نوفمبر سنة ١٨٤٥ واستقبله سمو الوالى بقاعة الإستقبال بسراى القلعة العامرة وكان الإحتفال جامعاً لكافة أمراء مصر وقوادها البرية والبحرية الذين اشتهروا وحازوا قصب السبق في حسروب الشام الإخيرة، ولم يشهد هذا الاحتفال سليمان باشا الفرنساوى لأنسه كان مرافقاً لإبراهيم باشا في بلاد إيطاليا وكان قد ذهب إليها طلباً للشفاء من مرض باطئ ألم به منذ مدة وكان الأطباء أشاروا عليسه بالتوجسه إليهسا لمداواتسة بالاستحمام بالمياه المعدنية.

# 9- رحلة إبراهيم باشا إلى أوربا

سفر إبراهيم باشا إلى أوربا:

وأما محمد على باشا فلم يكن سروره بهذه الهدية صافياً، بل كان يسشوبه الكدر مما ألم بأكبر أولاده الأمير إبراهيم باشا من المرض الداخلى الذى أفحلك قواه حتى تحيرت الأطباء في علاجه وفي آخر الأمر أشار عليه الدكتور (لالحان) طبيه الحاص به بأن يسافر في أوائل شهر سبتمبر سنة ١٨٤٥ إلى حمامات (سان جيتانو) بالقرب من مدينة بيز (١ يايطاليا، فسافر إليها وبعد أن استمر وداوم على الإستحمام في مياهها المعدنية مدة بدون فائدة، أشار عليه الأطباء مرة ثانية بالتوجه إلى مياه فرنيه الواقعة على جبال البيرنية الشائخة الفاصلة بسين فرنسما بالتوجه إلى مياه فرنيه الواقعة على جبال البيرنية الشائخة الفاصلة بسين فرنسما بحضوره إليها فانشرح (لويز فبليب) ملك فرنسا لجئ شجاع مصر وفاتح مورة والشام الذي عم ذكره جميع الأقطار إلى بلاده، ولقد أمر والد الأمير سسليمان والشام الذي عم ذكره جميع الأقطار إلى بلاده، ولقد أمر والد الأمير سسليمان البلاد الذي لم يسبق له توجه إليها، فسر بذلك لما أنه يوذ أن يرى وطنه العزيسز بعد أن غاب عنه مدة ٢٥ سنة فسافر إلى (بيزا) ومنسها إلى (فلورنسسا) مسع بعد أن غاب عنه مدة ٢٥ سنة فسافر إلى (بيزا) ومنسها إلى (فلورنسسا) مسع الملك سردينيا فرحب به وأضافه أربعة أيام متوالية.

وفى أثناء إقامة إبراهيم باشا فى مدينة جنوه سافر سليمان باشسا إلى مدينة خوه سافر سليمان باشسا إلى مدينة طولون (٢٠) من أعمال فرنسا، لإجراء الترتيبات اللازمة الإقامة أميره حين قدومسه إلى أرض فرنسا فوصلها فى ٢٠ نوفمبر سنة ١٨٤٥ وكان فى انتظاره هناك مأمور الحكومة وجم غفير من الأهالى أتوا من كل فح لمقابلة هلذا السنجاع الفرنساوى الذى تجرع غصص الفاقة فى فرنسا وخرج منها فقيراً وإن لم يكسن حقيراً، وعاد إليها بعد خمس وعشرين سنة مكللاً بالنصر والظفر ومتحصلاً على رضا سمو أميره وافتخار كافة ضباط الجيش المصرى به حيث قام بجميع ما يلزم للوطن العزيز بالذمة الصادقة والهمة العالية.

فيعد أن أجر المخلات اللازمة لإقامة أميره وحاشيته قضى مسدة انتظاره فى النفرج على استحكامات المدينة من جهتى البر والبحر وعلسى مسا فسا مسن المرسانات والسفن الحربية وجميع الأعمال الفنية، وبينما جميع الأعمال منتظرون المرسانات والسفن الحربية وجميع الأعمال الفنية، وبينما جميع الأعمال مستطرون صبح يوم ٧ نوفمبر، تنقله احدى سفن مصر الحربية، وأدت التحية لهذا الأمسير بارجة الأمرال بطلقها أحداً وعشرين مدفعاً ورفعها العلم المصرى على أعلسى صواريها وكذلك كافة السفن الفرنساوية رفعت العلم المصرى ثم أطلسق مسن إحدى الطوابي البرية واحد وعشرون مدفعاً وأرسلت الأخبار تسواً إلى بساريس بالتلغراف لإخبار الملك بقدوم سمو ضيفه فأرسل الملك تلغرافاً يهنسه بسسلامة وصوله وقد حيته أيضاً بإطلاق المدافع السفينة النابلتانية المسماة بأوزانيا الستى كانت راسية بطولون، وأما سفن الدول الأخرى فاكتفت برفع أعلامها مسع

<sup>(1)</sup> ولد هذا الملك في سنة ١٩٧٨ وتربي في فرنسا حيث كان عقله يميل إلى حب لحرية الفرنساوية وفي سنة / ١٨٧١ وتربي في فرنسا حيث كان عقله يميل إلى حب الحرية الفرنساوية وفي سنة / ١٨٦ ترفي ملك على معادمة عديدة وساعت تقدم المناحة والقدمة والميالية على محاربة المساعة في المناحة وأيضا الميالية بالمالية على محاربة المساعة المناحة الميالية المالية المناحة عدا المحربة المناحة المناحة المناحة المناحة المناحة المناحة المناحة عدا المحربة المناحة المناحة عدا المناحة عدا المناحة عدا المناحة المناحة عدا المناحة المناحة عدا المناحة ال

العلم المصرى على جميع صواريها وكان دخول السفينة القلة لسموه المينة البحرى الساعة ٨ صباحاً وعند دخولها ذهب لتهنته على السفينة حاكم المدينة البحرى ليتلقى من سحوه الأوامر، وبعد أن مكث في الوابور ثلاث ساعات للإستراحة من مشاق البحر نزل إلى البر في الساعة الحادية عشرة وكان في انتظاره على الرصيف الماركيز دى الافاليت مندوباً من قبل جلالة الملك والحاكم البحرى وكثير من الضباط البرية والبحرية، وكان الألاى النالث من المسئاة البحرية مصطفاً على جهتى طريق الترسانة والألاى التاسع عشر من المشاة البرية مصطفاً أيضاً من باب الترسانة إلى سواى الحكومة المعدة الإقامة سحوه، وكان في مقدمة الموكب فرقة من الجندرمة يتبعها ضباط البر والبحر ثم سحو الأمير إبراهيم باشا الموكب فرقة من الجندرمة يتبعها ضباط البر والبحر ثم سحو الأمير إبراهيم باشا وعن يساره سليمان باشا وهما الإبسان أفخر الملابس المشرقية المزركسشة بالذهب، وخلفهما عدد كثير من الحدم السودانين حاملين المشبكات الخسلاة بالحرير والتراكيب المنمنمة، ومر سحوه بحده الهينة بين صفوف العساكر والأهالي والتكل يقابلونه بالتهليل والتفخيم والتكريم والتعظيم.

ثم فى اليوم التالى سافر سليمان باشا إلى مدينة مرسيليا فبورفاندر، فبربنيان، ففرنيه لإستعداد انجلات اللازمة لإقامة الأمير وتابعيه وبعد تأدية هذه المأموريسة عاد الباشا إلى مدينة بربنيان وكان قد دعاه الجنرال الكونت دى كاستيلان قائد الفوقة الفرنساوية المعسكرة فى هذه الجهة ليشهد المناورات التى عزم الكونست على عملها إكراماً له ثم بعد أن حضر هذه المناورات عاد إلى مدينة بورفانسدر لانتظار أميره.

وفى يوم ٢٩ نوفمبر سنة ١٨٤٥ بارح سموه مدينة طولون قاصـــداً مدينـــة مارسيليا فوصلها عند ظهر ذلك اليوم، ولما وصل حيَّته القلاع باطلاق مدافعها وعند نزول سموه إلى البر قابله الجنرال (كونت دوبول) قائد الحاميـــة وســـائر مأمورى الحكومة وكان نزول سموه فى منزل أحد التجار المشهورين الذين لهـــم علاقات دائمة مع البلاد المصرية وهو منزل (اخوان باسترى) وهناك زاره أكابر

البلد من تجار وأعيان ثم دعا سموه مأمورى الحكومة إلى مأدبة أعدَها لهم، وبعـــد الفراغ من تناول الطعام ذهب إلى التياترو وقابله هناك جميع المتفرجين بالتـــهليـل والتصفيق كما هى عادة الإفرنج عند إظهار استحسائهم أو سرورهم من أمـــر وبعد انتهاء التشخيص عاد سموه باليمن والإقبال إلى متول باســـترى اخـــوان فقضى ليلته فيه إلى الصباح.

وفى صبيحة أوّل دسمبر سنة ١٨٤٥ زار سموه ما حوته المدينة مسن ورش وفابريقات وجميع الأماكن الصناعية وكان رحمه الله يتأمل بغاية المدقة إلى آلاقسا اللطيفة الغربية ويعجب من حسن صنعتها العجبية، وكما أدهش مهندسى هسذه الفابريقات حدة ذكاء الأمير وقوة فكره وفهمه هذه التركيبات الميكانيكية حتى أنه أبدى لهم بعض ملحوظات لتحسين بعض الآلات مع عدم تعلم سموه العلوم الهندسية بل ولا غيرها من العلوم مطلقاً.

وفى يوم ۲ منه أولم وليمة فاخرة لأعيان تجار هــذه المدينــة وأصــحاب الفابريقات وفى يوم ۳ منه فى الساعة الرابعة مساء أقلع من مارســيليا قاصـــداً بورفاندر بعد أن وزع الهدايا النمينة على كل من احتفل بلقائه وأعطـــى ألفــاً وخمسمائة فونك إلى حاكم المدينة بقصد توزيعها على الفقراء، ووصل سموه إلى فوضة بورفانلر فى ٤ منه وقضى يوم ٥ فى سفيته وفى اليوم الـــسادس تنـــاول

طعام الظهر فى وليمة أعدّها لسموه تجار المدينة وبعد انتهاء الوليمة سافر سمسوه إلى مدينة بربنيان (1) وكان وصوله إليها قبيل وقت الأصيل فقابله هناك الجنرال كونت دى كستيلان مقابلة عسكرية واستعرض أمامه الجيوش المعسكرة فى هذه المدينة وضواحيها ثم تناول سموه طعام المساء عند الكونت فى وليمسة فساخوة عظيمة باهرة كان أعدّها لسموه ودعا إليها كل أعيان المدينة وضباط الحامية وفي يوم ٧ منه تناول طعام العشاء عند مدير الإقليم المدعو بالمسيو (فابس). وفى صبيحة يوم ٨ منه سافر سموه فى عربة إلى فرنية ورافقسه فى طريقسه الجنسرال ركونت دى كستيلان) ولم يزل راكباً جواده حتى أمضى مسافة ٢ كيلو متسر خارجاً عن المدينة ثم عاد بعد أن ودع سموه وداع إخلاص وولاء وكان الجنرال أرفيع من الإحترام والتجيل فسار سموه طول فاره فيما بسين جيسال البرينية أرسل أوامره إلى مدينة فرنية باستقبال الأمير إبراهيم باشا بكل ما يليق بمقامسه المشامخة مع جزء من ليله، وقبل أن يصل المدينة بمسافة فرسخين وجد عيساكر الجند رمة مصطفة على جانبى الطريق وأهالى الجبال مجتمعون فى الأودية وعلسى قمم الجبال ينتظرون قدوم الأمير المصرى متسزينين بسأفخر لبامسهم حياملين أسلحتهم كما هى العادة المعتادة عند سكان الجبال ينتظرون قدوم الأمير المصرى متسزينين بسأفخر لبامسهم حياملين أسلحتهم كما هى العادة المعتادة عند سكان الجبال.

ويمجود ما أطلقت المدافع من قلعة (فيل فرانش) إيذاناً بقدوم سمهوه أطلسق الأهالى بنادقهم في الهواء تعظيماً لمقام زائرهم الأفخم وبعد قليل أحاط بعربسه جم غفير من الأهالى حاملين مشاعل متقدة ولم يزالوا مرافقين له ومتابعيه حسق وصل إلى المدينة فتنابعوا إطلاق البادق مهللين بأصوات الفرح والبشر، وكان منهما بانتظاره عند تشريفه المدينة شيخ البلد وقسيسها فقابلاه وخطب كسل منهما خطبة وجيزة هناً بحا محوه على سلامة الوصول وأظهر في خلافا ما نال بلادهم من الشرف بتشريف جنابه الأكرم وخيم كل منهما عبارته بطلب البقاء له مسن بادى النسمات ومدع الكائنات وشافي العلل والآفات، ثم مرت عربته من تحت

<sup>()</sup> هي مدينة حصينة لا تبعد عن البحر إلا مسافة شائية كيلومتر ولها أهمية حربية من الطبقة الأولى لوجودها بالقرب من حدود ابسانيا ومن الطرق العارة في مضايق جبال بيرينيه موصلة بين العملكتين.

قنطرة نصر أقيمت فى أول شارع احتفالاً وتزييناً لجنابه وكان مكتوباً عليها هذه الكلمات إلى المنصور فى قونية ونصيبين، وعند باب الحمام أقيم له قنطرة أخرى عليها هذه الجمل الأربع إلى نجسسل محمد على باشسا الأكسير إلى ممدن الشرق إلى صسسديق فرانسا إلى الشسجاع المصرى.

ولما وصل سموه إلى الحمام توجه بلا توان إلى المحل الذي كان معسداً لجناب الرفيع في لوكاندة الحمام وأخذ الجمع في الإنصراف رويداً وقضى سموه في مياه قرنية أربعة أشهر طلباً للشفاء فكانت صحته تتحسن يوماً عن يسوم حيسث أن الهواء وافقه سيما بملاحظة همة الدكتور الالمان طبيبه الحاص ولكنه سنم الإقامة في هذه الجهة المنعزلة وفضل مبارحتها عن الإقامة بما لولا تشديد طبيبه عليسه، نعم كان يزوره أحياناً الجنرال كونت دى كستلان قائد أوردى بربنيان وبعض من موظفى الحكومة في هذا الإقليم وما كانت هذه الزيارات القليلسة تكفى لتسليته ففي أوائل شهر فبراير أذن له المدكتور الالمان بالتوجه إلى بربنيان لو أراد بشرط أن يكون انتقاله في عربة تسير الهويني فرضى سموه بهذا الشرط.

وسافر إلى المدينة في ٥ فيراير سنة ١٨٤٦ حتى وصلها في الساعة الحاديسة عشر بعد الظهر بدون أن يعلم الجنرال كونت (دى كستيلان) وكسان بمعتسه طبيبه الذى كان لا يفارقه أصلاً وبعد أن قضى سموه يومين عاد إلى الحمامسات وفي ٤ مارث زار هذه المدينة مرة أخرى فقابله فيها الجنرال ورافقه عند عودته إلى خارج المدينة وكان هناك فرقه من جنوده وأركان الحرب تسشغل بوضع قنطرة من السفن على نحر يمر بالقرب من المدينة لمرور العساكر قصد التمسرين فتم وضعه في أقل من القليل ولم يحتج إلى مضى وقت من الزمن ومر عليه الجيش بحضور سموه فسر من مهارقم وسرعة حركاقم وإتقان عملهم ثم عاد إلى فرنيسة بمصحوباً باليمن والإقبال ولما تم الشفاء لسموه في أوائل ابربل عزم على السفر إلى مدينى باريس ولوندرة وأخبر والده بذلك فكتب سمو الوالى رحمه الله إلى مدينى باريس ولوندرة وأخبر والده بذلك فكتب سمو الوالى رحمه الله إلى حكومتى فرنسا وانكلترا يخترهما بقدوم ولده إليها بقصد السياحة.

فلما علم إبراهيم باشا بأن والده كتب إليهما وتحقق من ذلك بادر بالمسفو مع حاشيته من فرنيه في النصف الثاني من شهر إبريل سنة ١٨٤٦ من طريسق بوردو، فمدينة تور حيث كان في انتظار سموه قطار حديدى خاص به فوصل إلى باريس الزاهرة في الساعة الأولى بعد ظهر يوم ٢٥ منه ولا حاجة إلى ذكر مسالقيه سموه أثناء الطريق في المدن العظيمة التي مر عليها من الإحتفالات بل نكتفى بأن نقول أنه قوبل أحسن مقابلة واحتفل بجروره بنوع لم يسبق في تاريخ الشرق من قبله.

وكان فى انتظار سموه على رصيف الخطة الكولوليل (تيبرى) أحسد يساوران الدوك (دى مونبانسيه) من طرف جلاله الملك لملاقاته ومرافقته أثناء إقامته فى عاصمة المملكة الفرنساوية وكانت المخطة جامعة من الداخل والخارج لجمساهير الأهالى بين نساء ورجال، ولم يتأخر أحد من التلامذة المصريين الموجودين هناك بل أتى الكل للتشرف بمقابلة نجل مليكهم وولى عهد حكومتهم فترل سموه مسن القطار وتبعته حاشيته والتلامذة المصريون وهناه الكولونل (تسييرى) بسسلامة الموصول نائباً عن جلالة الملك وكافة أعضاء العائلة الملوكية، وأخبره بأن الملك يدعو سموه للاقامة فى سراى الإليزيه بوربون (أ) فقبل سموه ذلك وشكر الملسك على ما كان منه من حسن القبول. وما ظهر من باقى حكومته مسن مسروره يمقابلتهم فى سائر الجهات التى مر بحا، ثم ركب سموه مسع حاشسيته العربسات الملوكية التى أعدت الإنتظارهم وساروا توا إلى السراى بين صسفوف الأهسائي وكان كلما يمرّ على هجاعة يصرخون بقوهم فلتحى مصر فليعش إبراهيم باشسا فليحفظ الله سمو واليها ولم يز الوا على هذه الحالة حتى وصل إلى السراى وكان الخل الذى أعدّ لإقامة سموه من هذه السراى القديمة المهد هو الذى أقسام فيسه

<sup>(1)</sup> هي سراية غافرة بناها لكونت وثريه سنة ١٧٢٨ ميلادية ثم شنر اها لويس الخامس عشر ملك فرنسا و أهداها لمعنيقة مدلام دي بومبلاور سنة ١٧٢٥ ثم قدر جت ضمن أملاك الأمة أثناء الجمهورية الأولى ثم أعطيت انابليون اما تولى أويكة الإسر المورية سنة ١٨٠٤ ومسارت من نلك المهد تابعة أكل ملك يتولي وهي الأن معدة لمكن رئيس الجمهورية أثناء مدة تعيينه والذي يسكنها الأن هو المسيو سادى كارتور رئيس الجهورية الرنساوية عالاً.

الإمبراطور نابليون بعد عودته من جزيرة البه والسرير الذى أعدّ لنوم سموه هو الذى كان معدًا لنوم الإمبراطور.

ولقد قضى سمر إبراهيم باشا يومى ٢٥ و ٢٦ قبل أن يقابله الملك مقابلسة رحمية وكان سموه يطلع على مبانى المدينة متخفياً ثم فى يوم ٢٧ احتفسل الملسك وأولاده وزوجاقم بمقابلته بحضور الملكسة والبرنسسيس اديلاييسد فى مسسراى اللتويلري<sup>(۱)</sup> فى قاعة المقابلات الإحتفالية وكان جلالة الملك متحلياً بكسسوة رئيس الجيوش وكذلك نجله الدوك دى نيمور وأما البرنس دى جوانفيل فكسان لابساً ملابس فيس أميرال بحرى والدوك دى مونباسيه كسوة أميرالاي طوبحي.

وكان حاضراً عند الإستقبال كل من المارشال سولت الملقب بدوك دلمسسيا رئيس النظار والمسيو جيزو ناظر الخارجية وقبل مجئ إبراهيم باشا ببرهة حسضر إلى السراى الملوكية سفير الباب العالى المدعو سليمان باشا وكان حسضوره في الساعة الأولى بعد ظهر ذلك اليوم وعند قلومه أقبلت العربة الملوكية المقللة للمعمو الأمير إبراهيم باشا يتقدمها خياله من خيالى اسطبلات الملسك ويتبعها ثلاث عربات أخر ملوكية. وكان مع سموه الكونيل تييرى المعسين لمرافقت وف العربات الأخر سليمان باشا الفرنساوى وغيره من حاشية الأمير، ولما وصل سموه إلى قاعة الإستقبال قدمه سفير الباب العالى إلى جلالسه الملسك ف صافحه وشكره على ما لقيه نجله المدوك (دى مونبانسيه) من الإكرام وحسس المقابلة أثناء سياحته في القطر المصرى وقد روى أن الملك قال أثناء مقابله سليمان باشا الفرنساوى أجدك المركيز دى سيف؟ فقال له الباشا لا بل إن والدى كان أحد طحان مدينة ليون، فرد عليه الملك بقوله أن ذلك مما يزيدك شرفاً ونبلاً وبعد أن تكلم الملك قليلاً مع إبراهيم باشا والحاضرين من حاشيته عاد سمسو الأمسير إلى السراية بنفس الإحتفال الذي جاء به.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> إن البائي لهذه السراية هي كترين دي مديميس سنة ١٥٠٤ ولم يتم بنازها الإ في عهد الملك لويز. الرابيع عشر رقة سكاية طرك ارتسا أو روساء جمهوريتها تبعا القالب المكومات إلى أن لحرقها ناترو الكومون في ٢٤ مالو سنة ١٨٧١ لرم ترين تقتية بعد

وفى مساء ذلك اليوم عاد سموه إلى سراى الملك لتناول طعام المسساء علسى مائدة جلاله الملك ولما حضر الأمير والمدعوّرن قام الملك فى الساعة السسادسة والنصف إلى قاعة الطعام وجلس إبراهيم باشا عن يمين جلاله الملكة أمام زوجها الأفخم وكان المدعوّرن من أكبر رجال المملكة بين أمسراء وقسواد ووزراء ثم تجاذب الملك والحاضرون أطراف الحديث أثناء الأكل وكانت جلالسه الملكسة تلاطف ضيفها برقيق ألفاظها وتسأله عن حالات عموميسة فى السشرق إلى أن انقضى الطعام فى نحو الساعة ثمانية ونصف مساء وعاد سحو الأمير إبراهيم باشسا إلى مقرّه بسراى الإليزيه بصحبة الكولونل تيرى ومن كان معه من حاشيته.

وفى صبيحة يوم ٢٨ منه توجه سموه إلى سراى الإنفاليد (١) لزيارة قبر الإمبراطور نابليون الاول وصحبه في هذه الزيارة السدوك دى مونبانسيه والكولونل تييرى وسليمان باشا، فقابل سموه على باب السسراى السدوك دى مونبانسيو ريجيو حاكمها والضباط من كهول الجيش الفرنساوى حاملين السلاح تعظيماً الحنابه العالى فزار سموه السراى بجميع أركافا وأثنى على الحكومة الفرنسساوية التي خصصت هذا البناء الشاهق لمن يعجز عن الكسب من شجعافها إما لتقدمه في السن أو الإصابته بفقد أحد أعضائه في الدفاع عنها وعن شرفها، ثم نسزل بي السن أو الإصابته بفقد أحد أعضائه في الدفاع عنها وعن شرفها، ثم نسزل بحركبه الحافل إلى القاعة المبنية تحت السراى وبما محفوظة جثة الإمبراطور الستى احتفل يارجاعها من جزيرة سانت هيلان (وقد دفسن بحا) في ١٥ ديسسمبر ١٨٤٠ وبعد برهة خرج منها إبراهيم باشا وتوجه لزيارة المدرسة الحربية وبعد ذلك تتره قليلا في منتزه غابة بولونيا ثم قصد سسراى السدوك دى مونبانسسيه لتناول العشاء في مادبة خصوصية أعدها الدوك إكراماً لزائره وقياماً بسبعض واجه.

<sup>(\*)</sup> تأسست سراى الإنقاليد سنة ۱۹۷۰ فى عهد لويز الرابع عشر ملك فرنسا الذى بلغت مدة حكمه ثلاثنا وسبين سنة لأنه ولد فى سنة ۱۹۲۸ وتولى سنة ۱۹۶۴ و عمره خمس سنوات وتوفى فى أول سيثمير سنة ۱۷۷۵ -

وفى يوم الخميس الموافق ٣٠ ابريل سنة ١٨٤٦ ذهب سموه فى الـــساعة ٣ بعد الظهر إلى سراى لوكسنبورج للتفرج فى دار التحف فسر مما رآه فيها مــن الصور الجميلة خصوصاً اللوحة المشهورة التى رسم فيها المسيو هوراس فيرنيــه مقتل المماليك بقلعة مصر المحروسة.

وفى يوم الجمعة أول مايو توجه صباحاً لقابله الملك الذى كان يستقبل أكابر الدولة لمناسبة عيد دولته الفخيمة فأهدى الملك إليه بعد المقابلة نيشان (اللجيون دونور) من درجة جران كوردون فشكره سمو الأمير على هذه الهدية التى دلت على ما بين مصر وفرنسا من المجبة والوفاق الخالصين من كل شائبة، ثم دخل سموه مع جلاله الملك إلى قاعة الإستقبال العمومية وشهد مرور وفود المهنئين مع اختلاف ملابسهم بين ملكية وحربية على اختلاف أجناسهم وأشكالهم، وكسان بجانب سموه الدوك دى مونبانسيه فكان يعرفه اسم كل من مر من أمامهما ولسا وقع نظره على المسيو تيرس، الذى كان وزيراً لفرنسا فى سنة ١٩٤٠ ولم يقدر على مساعدة الحكومة المصرية على المقاومة وعدم قبول الشروط التى عرضتها على مساعدة الحكومة المصرية على المقاومة وعدم قبول الشروط التى عرضتها عليه الدول، كما مر ذلك فى بابه، تغير وجه سموه واستشاط غضباً وود أسه لم يوجد فى هذا الإحتفال حتى لا يرى وجه هذا الرجل السذى بسسوء سياسته أوجب الويل للأمة المصرية.

وبعد انقضاء رسوم التشريفات الملوكية عاد سموه إلى سسرايته وفى المسساء توجه سموه لتناول الطعام فى مأدبة أعتما له المارشال سولت وزير فرنسا الأول وبعد انتهاء الوليمة توجه سموه مع جناب الوزير وسائر المدعوين إلى السسراية الملوكية لسماع نغمة طقم الموسيقى، الذي أعدته بلدية باريس احتفالاً بعسلا جلالة ملكهم وعند منتصف الليل شاهد سموه بحضور الملك وسسائر أعسضاء العائلة الملوكية السواريخ وحرائق البارود التى أحرقت على شاطئ فحر السسين كما هى العادة فى المواسم والأعياد فسر سمو الأمير من هذا المنظر البهيج الذى لم يسبق لسموه رؤيته فى الديار المصرية.

وفي يوم السبت الموافق ٢ منه زار سموه سراى محكمــة الإســتئناف العليــا وحضر إحدى جلساتها وكان مترجمه الخاص يترجم له ملخص أقوال الأبوكاتية ويعبر لسموه عما تصدره القضاة من الأحكام ويشرح له كيفية ترتيب الحساكم في فرنسا وكيفية سع الأحكام بها، فشهد سموه بصلاحية هذا التوتيب للأمسم المتقدمة في الحضارة ووعد من معه بإدخاله في الديار المصرية حينمسا ينتسشر التعليم ولو قليلاً بين أبنائها ليعلم كل ماله من حقوق وما عليه من الواجبات<sup>(١)</sup> وبعد أن استراح سموه يومي الأحد والإثنين توجه في يوم الثلاث ٥ مايو سسنة 1187 إلى قلعة (فنسين)(٢) ليحضر المناورات العسكرية التي أمر الملك بإجرائها احتفالاً بسمو زائره وكان في انتظاره هناك الدوك (دى نيمور) والدوك (دى مونبانسيه) أنجال الملك وأيضا خمسة عشر ألف جنسدى لإجـراء مناورة تمثل واقعة نصيبين ولما وصل سموه صدحت الموسيقات العسكرية بأنغامها الحربية وتحركت العساكر بغاية الإنتظام كأنهم شخص واحد وكان سموه متحلياً في هذه الحفلة بنيشان (اللجيون دونور) وراكباً جواداً عربياً فتوجه مع أنجسال الملك وكل القواد المدعوين إلى هضبة عالية كانت تشخص مركز العثمانيين ليشاهد هجوم الفرقة المعينة للاستيلاء على هذه الهضبة وبعد أن هجمت هذه الفرقة مرتبى تمكنت بمساعدة الطوبجية من احتلالها كما حصل في واقعة نصيبين.

<sup>()</sup> لقد حتق سم خدوينا المعظم معدد توفيق الأول ما تمناه وو عد بجده الكريم قبل الآن بنجو خمس و أربعين سنة بإنشاء الموثل الطبقة وتسميل في كل البلاد المصرية مما كان سببا في أمن الإسان على ماله وروحه من الانتيث بخوته الدى الإخساف وتلاعب بها المواه الأغر الض والذي الله تي لو لا ما جبل عليه سعوه من الخمساف سعو خدوينا الأعظم ومليكنا الأكرم على من أو لانا من المنان والدن با التي أو لا ما جبل عليه سعوه من الخمساف الطيفية والسجيا الشريقة ما تخلصنا من ربقة الذي ولا حمسانا على المطلوب الإبعد مرور المسنون و الأجبال الطيفية والمحدد لله كد ساوى بين الجبابل والمقبر في الأحكام بالدقة و الإحكام فجزاه الله عن الربعة خير ا ووكاه ضير أو لال معتما بالجباء وأشباك ورجلاء ولعزايه. (\*) هي تلمة تعد عن بلريس بنجو سنة كالومترك بناها أوبس أوحست ملك فرنساسنة ١٩٨٣ وحوصرت غير مرة بدون أن يتمكن الأعداء من دخولها المناعة وهي الأن

الظهر زار سموه قشلاقات العسكر وفي الساعة السادسة تناول الطعام في مأدبة أعدّها لسموه ضباط الجند وكانت قاعة الطعام مزيسة بالسسيوف والبسادق يتخللها قليل من الأزهار ولم يعد سموه إلى باريس إلا عند الساعة العاشرة برافقه في عربته الملوكية سليمان باشا الفرنساوى والكولونيل (تسييرى) ياورانسه وفي اليوم السادس منه زار سموه المجمع العلمي (انستيتيوت) الكتبخانة الملوكية وفي النامن زار الإستالية العسكرية وخصص اليوم التاسع منه للإطلاع على ما تحتويه الكتبخانة من الكتب العربية فلما أطلع عليها اندهش مما وجده فيها من الكتب الفيسة التي ربما لا يوجد لبعضها نسخ أخرى في غيرها من الدول سواء كان في الشرق أو في الغرب وتعجب مسن اهتمسام الدول الأجبية باللغة العربية أكثر من اهتمام أهلها بحا.

وفى اليوم الحادى عشر منه حضر سموه الاحتفال بتوزيسع الحسوااز علسى التلامذة المصريين الموجودين إذ ذاك بباريز وكان بمعية سموه المارشال (سسولت) رئيس الوزراء واللدوك (دى مونبانسيه) فسر جنابه من تقدم التلامذة خسصوصاً نجله أحمد بيك لأنه كان ماهراً وفى المعارف وافراً وفى يوم أربعة عشر زار جناب الأمير مدرسة الصنائع والفنون وتفقد كل ما بحا من الآلات المكانيكية وأبسدى لأساتذها بعض ملحوظات استدلوا بحا على ما لسموه من توقد الفكر وشدة الذكاء الطبيعى ثم فى اليوم التالى شرف سموه مجلس الأعيسان (سسناتو) بجيسة احتفالية يتقدمه جمع من الفرسان وحضر الجلسة بتمامها واستحسسن نظام الحكومة الشورية التى منها تستمد القوة الحاكمة آراء الأمة بواسطة منسدوبين ينتخبون بالإنتخاب العمومي لينوبوا عن الأمة في إبداء آرائها واقتراح ما تريده من الإصلاحات أو التغيرات، فلما رأى ذلك وذ أن يكون بحصر مجلس ينسوب عن أهلها لإنارة حاكمها وإرشاده لى يلزم للأمة من الإصلاحات لولا أنه حسال عن أهلها لإنارة حاكمها وإرشاده لما يلزم للأمة من الإصلاحات لولا أنه حسال دون ذلك عدم تقدم الأمة في معارج التعدن والتهذيب السياسي.

وفى أحد وعشرين مايو سنة ١٨٤٦ شرف سموه محل الحواجات (كريسستوفل) المشهورين بإتقان صناعة البلور وكذلك شرف غيره من المخلات الصناعة تمسا دل على شغف جنابه بالاطلاع على المواذ الصناعية والبحث عن أسباب تقدمها بين الأمم الأجنبية وانحطاطها فى الشرق، مع أنه لما كانت المدولة العربية فى أوج تقدمها فى سائر فروع الصناعة وامتيازها بانشار العلوم بين أهليها، كانت تلك الأمم المغربية التى تلهشنا الآن باستيفائها الأشياء العلمية واختراعاتها الصناعية فى حالة التوحش والحشونة البربرية.

وفى يوم ٢٥ منه حضر سموه استعراض حامية مدينة باريس فى ميدان (شسان دى مارس) وكانت مؤلفة من خمسة وعشرين ألفاً من المشاة وستة آلاف مسن الحيالة والآلاى الحامس من الطوبجية، وصحبه فى هذا الاحتفسال العسسكرى الدوك (دى نيمور) وسليمان باشا وغيره من الضباط المصريين السذين رافقوه ولازموه فى هذه السياحة.

#### سفر إبراهيم باشا إلى انكلتوا:

وبعد هذه الإحتفالات والمقابلات عزم سموه على السفر إلى بلاد الإنكليــز قبل عودته إلى الديار المصرية فأعدت له الحكومة الفرنـــساوية قطـــاراً خاصــاً لركوبه إلى مدينة (دييب) الواقعة على شاطئ بحر المانش الفاصل بــين فرنـــسا وانكلترا وباخرة حربية لنقله إلى البر الإنكليزى وفى أول يونيو ودع سموه جلاله الملك وجميع أعضاء عائلاته.

وفى صبيحة اليوم الثالث منه عزم سموه على مبارحة باريز فركب مع من معه العربات الملوكية وتوجه إلى محطة (سان لازار) فى موكب حافل بسين صفوف الأهالى وصفوف الموذعين، حتى وصل المحطة باليمن والإقبال وكسان هنساك فى انتظاره فرقة من الجند مع الموسيقى لتأدية مراسم الموداع وودّع سموه من قبل جلاله الملك أكبر ياورانه، وبعد قليل سار القطار قاصدا مدينة (ديسب) على

طريق روان (1) ولم تستوقفه هذه المدينة مع مالها من الشهرة التاريخية والآنسار القديمة بل سار توًا إلى مينا (ديب) فلم يجد الباخرة التي كانت بانتظاره لعسدم تمكنها من الدخول إلى المينا بسبب جزر البحر بل كانست في فرضة صغيرة بالقرب من مينا ديب تدعى (تربيور) فتوجه إليها سموه وفي الساعة السسادسة من يوم ٤ يونيو أطلق الربان البحار للسفينة فشقت عباب البحر بسرعة عجيبة ووصلت مينا (بورت سماوث) أفي الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي وقسد على المينا الأميرال (تشارلس أوجل) حكمدار المينا وجميع ضباط الحامية ورئيس الملكية وقد عين الماجور (كولنوود ديكسن) من الطوبجية لمرافقته أثناء إقامته في بلاد الانكليز وإنما انتخب لتضلعه في اللغة العربية وليستغني سمو الأمير به عسن ترجمانه ثم توجه بصحبه الأميرال إلى ديوان البحرية (أدميرالتي) وبعد أن استراح برهة ركب سموه إلى المؤل الذي أعيا الإمامية وحاشيته.

ولما وصل سموه حضر رئيس وأعضاء البلدية بملابسهم الرسميسة والتمسسوا مقابلته فأذن لهم بذلك ولما استقر بمم الجلوس قام الرئيس وخطب خطبة هنأ بما جنابه بسلامة الوصول، وشكر فيها والده على تسهيل التجارة بسين انكلتسوا ومستعمراتها الهندية حتى فى أثناء الحرب بينها وبين مصر فتشكر له سموه بعبارة وجيزة عن هذه الزيارة وما قاله من المدح في حتى والده.

<sup>()</sup> هم منينة عظيمة تبعد عن باريس بمعافة ۱۲۷ كيلومترا وبها قال قديمة السهر ما فيها كايسة بنيت في الترن أن المثالث المستوية بنيت في الترن المثالث المستوية بنو أسا ومما يجعل لها أميرة تاكر بخيرة لا تمعرها الدهورة محكمة القائم إدارة ولا تمام المثالث المثالث

الثانية بعد الظهر حضر اللورد (امردين) وزير الخارجية وقابله مقابلة سسرية استمرت مدة طويلة لم يعلم ما قيل في خلالها ثم زار سموه الكولونيل (كامبيسل) الذى كان قنصلاً في مصر ثم حضر السير (روبرت بيل) الوزير الأول والسدوك (دى ولنجتون) قاهر (نابليون الأول) في واقعة (وترلو) والمبرنس (جسورج دى كامبردج) وأخيراً الكومودور (سير تشارلس نابير) الذى اشتهر بضربه سواحل الشام كما مر، وقيد الكل اسماءهم في دفير المقابلات لأن سوّ الأمير إسراهيم باشا لم يكنه مقابلتهم نظراً لما تحمله من مشاق الأسفار.

وفى اليوم التالى الموافق ٩ منه ذهب سموه وضباطه إلى سسراى (باكتجهام) لمقابلة البرنس ألبرت (أ) زوج جلاله الملكة فيكتوريا، وجريا على ما هو متبع فى المقابلات الانجليزية لم يؤذن بالمدخول مع إبراهيم باشا لمقابلة السبرنس ألسبرت لأحد من الضباط المصريين، لكن بطريق الإستثناء أذن لسليمان باشا على وصوله فقابلهما البرنس بكل بشاشة وترحاب وهنا سمو الأمير إبراهيم باشا على وصوله انتهاء المقابلة ذهب الأميران معا إلى ميدان (سانت جسس بسارك) لحسضوره استعراض الجند، فوجدا بالباب المدوك (ولنجتون) وأركان حرب فقدمهم البرنس ألبرت إلى إبراهيم باشا وسليمان باشا ثم توجه الجميع بسين صفوف البرنس ألبرت إلى إبراهيم باشا وسليمان باشا ثم توجه الجميع بسين صفوف الإممالي إلى عمل الإستعراض وكان الأمير إبراهيم باشا يستجلب أنظار الحاضرين بكسوته الإرجوانية المزركشة بالمذهب ونيشان (اللجيون دونور) وبعد انتسهاء بالاستعراض عاد الأميران إلى سواى (بوكنهام) والمتفرجون يصفقون سسروراً واستعاض عاد الأميران إلى السواى فعاد إبراهيم باشا إلى الفندق.

<sup>(&</sup>quot; ولد هذا البرنس سنة ١٨١٦ وهو ابن البرنس او نست دوك سكس كربير وتهذب في الدانيا ثم تزوجته الملكة . فيكتروبا سنة ١٨٤٠ ورزنكت منه شاقية أو الا ولم يتداخل قط في الأحسال السياسية بل اجتهد في استشالة . الإهالي اليه بمساعته كلفة المشروعات الأهلية وحمايته الرباب الفرن والمسلقية ثم منحه البرامان الهنسية . الإكلزية وتعين قلد مارشالا وعصوا في المجلس الخصوصي وتوفي سنة ١٨٦١ ماسوفا عليه من الهاه ونويه

وفى يوم 1 1 منه توجه سموه لحضور الإحتفال العسد لتوزيع الجوائز علسي كل من حاز قصب السبق فى ميدان الفنون اللطيقة وبعد عودته قدم له سليمان باشا المسيو (أوكوئل) زعيم الارلانديين (أ) وبعد أن زارا كثيراً من اللسوردات ووزراء الدولة الإنكليزية سافر من لندن فى الساعة الخامسة من ظهر ذلك اليوم قاصداً (برمنجهام) و (منشستر) وغيرهما من المدن الصناعية أو التجارية للبحث عن أسباب ثروة الأمة الإنكليزية وإدخال بعض هذه الصنائع لمصر خصوصاً ما توجد فيها مادته الأصلية مثل القطن والحرير وغيرهما.

ولا حاجة لنا بذكر تطواف سموه بالتطويل خوفاً من الإطالسة، ويكفينا أن نقول أنه ساح كافة بلاد بريطانيا واسكوتلاندا وارلاندا السشهيرة ثم عاد إلى لوندرة في اليوم الخامس من شهر يوليو سنة ١٨٤٦ وبعد أن قضى يومه وليلته في الإستراحة، خرج مع بعض حاشيته وطاف خفية في أهم شوارع المدينة ثم الحارات التي يسكنها الفقراء وتعجب من وجود كثير من الفقسراء في ضنك شديد بين أفراد هذه الأمة التي بلغت أعلى الثروة وأغلى الفني، يسكنون أماكن لا تليق بسكني البهائم مع وجود القصور الباذخة بجوارها ثما يزيد في إظهار حقارة هذه المساكن الرثة، وعند عودته وجد العربات الملوكية في انتظاره ليوجه إلى سراى باكتجهام لمقابلة جلاله الملكة فكتوريا فذهب توا إلى السراى وقابل الملكة مقابلة خصوصية استمرت ساعتين من السزمن ثم عاد ثانياً إلى السراى في نحو الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم (٢ يوليو سنة ٢٤) لتناول صحة والده وعن حالة بلاده وتشكره على مساعدة حكومته للتجارة العناء وقنت دواه اشحة بين حكومتها والحكومة المصرية.

<sup>(1)</sup> ولد هذا الرجل الشهير سنة 1۷۷0 من عائلة عظيمة وتعلم فن المحاماة وقبل محلميا سنة 1۷۱۸ فذاع مسيته ودخل في الجمعيات الساعية في تحرير أو الندة وطنه وفي سنة ۱۸۵۸ انتخب عضو افي مجلس العموم ولكنه لم يقبل لعم قبوله أداء البعين القانوني لمخالفته لمذهبه الكاثوليكي ولم يختل مجلس العموم إلا في سنة ۱۸۲۰ بعد ما تغيرت مسررة البعين واشتهر بعد ذلك بخطاباته وكاباته طلبا الفصل أو اندة عن الحكومة الإنجليزية وتوفي سنة ۱۸۶۷

وفى صبيحة اليوم السابع سافر من طريق لهر التيمس الذى يمر بمدينة لوندن إلى مدينة (جرينويتش) حيث زار المستشفى البحرى المقام هنساك لإقامــة مــن يصاب من البحارة الإنكليزية بعاهات تمنعه عن الإكساب وكان تأسيس هـــذا المستشفى فى سنة ١٩٦٦، وهو أشبه شئ بسراى الأنفاليد بفرنسا التى مـــرت الإشارة إليها.

وفى يوم ١٣ أولم لسموه اللورد بالمرستون. وكان المدعوون قلسيلين وقابسل اللورد سموه من الباب كما قابله اللورد مايور وفى انتهاء الوليمة قسال اللسورد بالمرستون مقالة أنيقة لم يخرج فيها عن موضوع خطاب اللورد جون رَسَل.

#### عودة إبراهيم باشا إلى مصر:

وكانت هذه الوليمة خاتمة الإحتفالات التى أقيمت فى بلاد الإنكليز إكراساً للأمير إبراهيم باشا وحاشيته ففى الساعة السابعة ونصف من صباح يسوم £ 1 منه قصد سموه محطة السكة الحديدية بين صفوف المودعين وبعسد أن قسام لسه بواجب الوداع كل من حضر، وخصوصاً القاتم بأشغال الدولة العلية المسدعو

<sup>()</sup> أسس هذه الشركة بعض تبدار التدن سنة ۱۹۰۰ قصد تبديل التجارة مع المبلاد الهندية وفي سنة ۱۳۶۰ مضحها البراد المضها المستحدات هذه المبلد ثم إطاله كالية قبي سنة ۱۳۶۳ موصد الى ستحدات هذه المبلد كالية كالية قبي سنة ۱۳۶۹ محميات موسطة كردة والمبلد الموسطة المواد معالية موسطة تحت معاية مراهم المستحدات ا

أديب أفندى، سافر سموه على القطار البخارى إلى فرضة (جبرت) فوصلها في غو الساعة الحادية عشرة من مساء ذلك اليوم ثم ركب الباحرة الإنكليزيسة (افنجز) وسافر توا إلى بوغاز جبل طارق في المأ العودة إلى وطنه بحراً وكان معه كثير من العمال الإنكليز الماهرين في صناعة الأقمشة القطنية لإسستخدامهم في الفابريقات التي أنشأها والله في مصر ومقدار عظيم مسن الآلات الميكانيكيسة، وعدد وافر من الطيور الداجنة كان اشستراها مسن جمعيسة لنسدن الحيوانيسة لإستكنارها في القطر المصرى.

ولما وصل سموه أمام مدينة لسبون (لشبونة) عاصمة البرتفال أراد أن يسترل إلى البر لمشاهدة المدينة وزيارة ملكها وكان ذلك في ٣٣ يوليو سسنة ١٨٤٦ لكن لمناسبة وضع الملكة غلاماً وإقامة صسلاة احتفالية في كنيسسة لسبون الكتلدرائية لم يتيسر للأمير إبراهيم باشا مقابلته في سرايته، لأنه كان توجه إلى الكتيسة لحضور الإحتفال فتوجه الأمير إليه هناك للتفرج ثم ركب البحر وسار إلى جبل طارق ورسا قليلاً بمينا كادكس (قادس) بإسبانيا والبوغاز، ثم استمر في سيره إلى أن وصل جزيرة مالطة (أ) فحيته الحامية الإنكليزية بإطلاق مدافعها من قلاعها ومن سائر السفن الراسية في الميناء. وفي الساعة التاسعة من صبح اليوم المخامس من شهر أغسطس سنة ١٨٤٦ رست السفينة المقلة لجناب في ميسا الإسكندرية فقابله أخوه سعيد باشا الذي كان وقتند حاكم المدينية وجمسع سافر إلى القاهرة على طريق النيل فوصلها متمتعاً بالصحة النامة متفكراً فيما راة في سياحته من عجائب الأمور وفيما يمكن إدخاله في مصر مسن السصنائع رافعون الاستغنائها عن واردات أوربا وزيادة رفاهية سكافا.

<sup>()</sup> هذه الجزيرة مصغيرة لا يزريد طولها عن ٢٨ كيلومتر اويبلغ عرضها ١٦ كيلومتر و همي ذك أهدية عظيمة حربية من الدرجة التصوي الوقوعها في منصف أهير السلوسليون بلط طارق والإسكندرية والاهبية مركزها ا تقرّ عقبا الاهم من فينيقيين وفرطليون حرب وغير هي أي وهها تشار اكان اسر اطور المساور المينا المباتب ال

هسذا ولم يكن والده محمد على باشا بمصر حين عودته بل كان قد توجه إلى القسطنطينية فى شهر يوليو من هذه السنة ليقوم بواجسب العبوديسة إلى سسدة الحلافة العظمى، وليظهر لأوربا أنه ما زال محافظاً على الولاء لجلاله السسلطان الأعظم أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين وليزيل ما كمن فى صدور أكابر الدولة ووزرائها من الكراهة والبغض له.

ثم عاد منها بالتحية والإقبال فى صسبح ١٤ أغسسطس سسنة ١٨٤٦ إلى الإسكندرية وأطلق من قلاعها مائة مدفع وواحد ايذاناً بوصول سمق أمير البلاد وثمكن العباد.

ولما عاد إبراهيم باشا إلى مصر عاد له المرض واشتد عليه وههو مهرض الإسهال (الدوسنتاريا) فأمره الأطباء بالسفر إلى جزيرة مالطة ومنها إلى شواطئ إيطاليا الشهيرة بجودة الهواء فسافر فى شهر أكتسوبر سسنة ١٨٤٧ وبسارح الإسكندرية فى ٩ منه.

### وفاة إبراهيم باشا ووالده:

وفى أثناء هذه المدة ظهرت على محمد على باشا علامات الهرم وضعفت قواه الحسمية والعقلية، فأشارت على محمد على بالسفر خارج القطسر لتسرويح النفس ولإستراحته من أتعاب الإدارة وأوصاب الحكومـة فـاذعن لمـشورهم وسافر من الإسكندرية فى أوائل فبراير سنة ١٨٤٨ قاصـداً جزيـرة مالطـة فأحسن الحاكم الإنكليزى مقابلته وأكرم وفادته وسافر منها قاصداً مدينة نابولى حيث كان هناك ولده إبراهيم باشا، وفيها وصل إليه خبر ثورة أهالى فرنسا على ملكهم لويز فيليب وعزهم إياه ومناداهم بالجمهورية، فحزن لذلك محمد علـى باشا لما كان بينهما من علائق المودة واغية وثقل عليه المسرض وازدادت قــواه العقلية ضعفاً حتى المتزم الأطباء المرافقون له يارجاعه إلى الإسكندرية فوصلها فى

أواخر شهر مارث سنة ١٨٤٨ وتبعه ولده إبراهيم باشا فأقام والده بــــسراى رأس النين ومعه أحذق الأطباء.

وعاد هو إلى مصر وعقد ديواناً تحت رياسته لإدارة أحوال الحكومة مسدة مرض والده وأرسل بذلك إلى دار الخلافة فورد في منتصف شهر يوليو سينة ١٨٤٨ مندوب يدعى مظلوم بيك من قبل الخليفة الأعظم ومعه أمسر بتوليسة إبراهيم باشا مكان والده إلى أن يشفى فلم يحتفل احتفالاً كلياً بمسذا المنسدوب لمرض أبيه وانتشار الوباء في أنحاء القطر. وفي أواخر شهر يوليو سينة ١٨٤٨ سافر إبراهيم باشا مع هذا المندوب إلى القسطنطينية للمثول بين يدى الحسضرة السلطانية واستلام فرمان التولية من يدها الشريفة وكان سفر سموه إلى جزيرة رودس على إحدى الدوارع المصرية تخفره الدوناغة المصرية بتمامها ومنها ركب سفينة عثمانية كانت في انتظاره فوصل إلى إسلامبول في ٢٥ أغسطس وتشرف بالمثول لدى السدة العلية ونال منها كل رعاية والتفات، لكنه لم يلبث أن عاوده المرض فأسرع بالرجوع إلى مصر إتباعاً لمشورة الأطباء فسسافر مسن القسطنطينية في ٣ سبتمبر سنة ١٨٤٨ على إحدى السفن العثمانية فأو صلته إلى جزيرة رودس، وكان في انتظاره السفينة المصرية (بيني سيويف) فركيها ووصل ثغر الإسكندرية في ٩ سبتمبر سنة ١٨٤٨ وكانت قد خفــت وطــأة الوباء بعد أن أهلك عدداً عظيماً من الأهالي، وبعد أن زار والده في سراي رأس التين عاد إلى القاهرة وجمع بالقلعة ديواناً عظيماً من علماء البلد وأعيالها وقناصل الدول وتلا الفرمان العلى الشأن المؤذن بتوليته على أريكة الحكومية المصرية وأطلقت المدافع ايذاناً بذلك واستبشاراً بما هنالك، واستمر سموه قابضاً على أزمة الحكومة والأحكام إلى أن اخترمته المنون في ليلة ١٠ نـ فهم سينة ١٨٤٨ وكانت ولادته في مدينة قوله سنة ١٧٨٩ فتولى بعده عباس باشا ابسن أخيه طوسون باشا. وكانت وفاة محمد على باشا فى يوم ٢ أغسطس سنة ١٨٤٩ عن ثمانين سنة قضاها فى تحسين القطر المصرى وتخليصه من أعدائه الماليك وفتح الكثير مسن الملاد وإجراء الإصلاحات مثل فتح المدارس وإنشاء الترع والجسور وتأسسيس الورش والفابريقات، فمات رحمه الله مأسوفا عليه من كل مصرى حرّ الترعــة ولا تطويل عمل، ليحظى القرّاء بما لهذا الشهم العظيم من الأيادى البيضاء علــى وطننا العزيز الذى كان مضغة فى أفواه المماليك يستترفون ثروته ويسضعفون قوته بفعلهم ما لا خير فيه، مما أتينا فى صدر هذا الكتاب علــى بعــضــه لأن استقصاء ما ارتكبوه فى مصر من المظالم والمحرّمــات يسسستلزم المجلــدات الصخمة بل يتعسر حصره فعلى من يريد الوقوف على أعماهم أن يطالع الكتب المطولة فى فن التاريخ فإنما كنسيرة لا تحصى وأسمــاؤها لا تستقصى.

#### 

## فيما فعله محمد على باشا من الاصلاحات والتأسيسات

أن أوّل ما شرع فيه محمد على باشا رحمه الله ممدّن مصو من الإصلاحات ليعيد إليها مجدها الأثيل تأسيس المدارس لبث العلوم والمعارف بسين المسصريين الذين هجو وطنهم العلم، فأخذ العزيز في إحياء المدارس بعد أن كانست فيهسا دوارس وأعاد العلوم إلى وطنها ومرباها ليستضاء بمسراها، فأســس مدرســة الطب بأبي زعبل بناء على طلب الدكتور كلوت بيك الفرنساوي سنة ١٧٤٢ هجرية (١٨٢٦م) وأتى لها بالأساتذة من البلاد الأورباوية وذلك أن كلــوت بيك أظهر نحمد على باشا احتياج البلاد لتأسيس هذه المدرسة لتسستغني عن الأطباء الأجانب، وليوجد بمصر أطباء كافية للجيوش البرية والبحرية وقدّم لـــه بذلك تقريراً إضافياً قال في آخره يجب أن يكون بمصر مدرسة طبية تكون تلامذتما من الوطنيين المخلصين الذين يغارون على بلادهم ويحبون تقدم وطنهم وارتقائه في سلم التمدّن والعمران، ويتوصل لذلك بإنشاء اسبتالية عمومية يتعلم فيها مائة وخمسون شاباً ممن لهم إلمام بمعرفة اللغة العربية قراءة وكتابة ومبدئ الحساب ويلزم أن تدرس لهم اللغة الفرنساوية وأنواع الطب بفروعـــه ســـــما الجراحة وتكون مدة الدراسة أربع سنوات يختبر التلامذة في آخر كل سنة منها، فسر الباشا من هذا المشروع وأصدر أوامره بتأسيسها وجعلها تحـــت رياســـة كلوت بيك.

وجعل أيضاً مدرسة للطب البيطسرى وولى رياستها للموسسيو هامون الفرنساوى، ومدرسة المهندسخانة ورئيسها (لامبربيك) الفرنساوى، ومدرسة للموسيقى، وأخرى لتعليم الصنائع والفنون، وهذا كله غير المدارس الإبتدائيسة والتجهيزية الق أنشتت في أنحاء القطر المصرى ومدرسة الألسن بناء على طلب

العالم الفاضل رفاعة بيك فقد جاء في الخطط المصرية لعلى باشا مبارك في ترجمـــة البيك المذكور ما نصه:

عرض رفاعة بيك للجناب العالى أنه في إمكانه أن يؤسس مدرسة لـ تعلم اللغات الأورباوية ويمكن أن ينتفع بها الوطن ويستغنى عن الدخيل فأجابـــه إلى ذلك ووجه به إلى مكاتب الأقاليم لينتخب منها من التلامذة ما يتم به المشروع فأسس المدرسة، وفي المدة المعينة امتحت التلامذة في اللغة الفرنساوية وغيرها من العلوم المدرسية، فظهرت نجابة التلامذة، ثم شكل بها قلم ترجمة ترجم فيه كــــثير من الكتب. وكان بحده المدرسة قسم تجهيزى خاص وهو أيضاً تحست رياســته وكان معلموها من تلامذه مدرسة الألسن فبســغ منــها رجـــال بـــارعون في الانشاءات العربية نظما ونشراً وفي العلوم العربية كذلك، ثم ألفيت هذه المدرسة مع غيرها من المدارس في مدة المرحوم عباس باشا.

روانشأ أيضاً مدرسة لتعليم الزراعة العلمية والعملية ببلدة قديمة تدعى (برُوه) من مديرية الغربية، وأتى لها من البلاد الأوروباوية بالعلمين وآلات الفلاحة المستعملة فى بلادهم وجعل فيها من شبان المصريين ٤٠ تلميذاً لدراسة فسن المستعملة فى بلادهم وجعل فيها من شبان المصريين ٤٠ تلميذاً لدراسة فسن وعملاً، وكذا صناعة استخراج السمن والجبن من اللبن واعتنى العزيسز بتلك المدرسة وذهب إليها بنفسه وكان يود نجاحها، لكن الأهالي والحكام كانوا لا يعوف فى هذه الإصلاحات ويسبون إليها عدم الفائدة وألها لا تساوى ما يعوف عليها ومع ذلك لم يحصل لهمته فتورحتى كثر اللغط بزيادة مسصاريفها يصرف عليها ومع ذلك لم يحصل لهمته فتورحتى كثر اللغط بزيادة مسصاريفها عبها، استقال من وظيفته وخلفه فيها شخص أرمنى تربى فى فرنسا فيع أهسواء عنها، استقال من وظيفته وخلفه فيها شخص أرمنى تربى فى فرنسا فيع أهسواء الأهالي وعوائد المزارعين فاضمحلت المدرسة بالكلية وكان ذلك داعياً إلى نقلها لشبرا الحيمة لتكون تحت نظر الموسيو (هامون) ناظر المدرسة البيطرية، فأجتهد فى ترتيبها وإتقان التعليم فيها على أسلوب المدارس الفرنساوية، لكن لم يمتنسح فى ترتيبها وإتقان التعليم فيها على أسلوب المدارس الفرنساوية، لكن لم يمتنسح

المعارضون عن معارضته ولم ينتظروا حسن النتيجة فاضمحل حالها ودرس أمرها ولم تأت بالثمرة المطلوبة.

وأسس أيضاً المدارس الحربية منها مدرسة المشاة (بيادة) وكانت بمدينة دمياط ومدرسة الخيالة بسراى مراد بيك الكبير ورئيسها المسيو (فاران) مسن ضسباط الجيش الفرنساوى ومدرسة الطوبجية بمدينة (طسره) بسالقرب مسن القساهرة ومؤسسها الكلونيل (سيجيرا) الإسبانيولي.

ولم يكتف العزيز بإنشاء المدارس في كافة أناء القطر المصرى وتأسيس المدارس العليا بالعاصمة، لعلمه أنه يكون هذه الطريقة دائماً محتاجاً لعلمين مسن الأجانب ما دام لم يكن لديه من المصريين من يقوم مقامهم في المستقبل فتكون مصر بسبب ذلك ملزمة باستخدام الأجانب في حكومتها، اضطر إلى إرسال عدد عظيم من شبان المصريين إلى أوربا عموماً وباريس خصوصاً لتلقى العلوم ها المنتهرت به مدارسها من اتساع المعارف ودقة التعليم. ولا يخفى ما كان في ذلك من مخالفة عوائد الأهالي الذين لم يفقهوا ولم يعلموا ما ينجم عسن هله في ذلك من تقدّم وطنهم بالنفع العميم فأخذوا يندبون حظ أولادهسم المنين المستعدهم الحظ الأوفر بدخولهم في جملة من اختير للسفر وصاروا يستعملون كل الوسائط طرمان أولادهم من غرة التعلم والتعليم لكن لم يفسد بكاؤهم ولا النحائهم شيئاً، بل صمم العزيز على إخراج مشروعه من حيز الفكر إلى حيسز العمل مراعياً في ذلك منفعة البلاد والعباد متيقناً أقم يكونون عوناً لسه ولمسن يسمو أربكة الولاية من بعده على الإصلاح والتقدم في سبل الفلاح بقلب ثابت

 تقدّم من الموسيو (جومار) إلى محمد على باشا سنة ١٩٨٨ أنه خصص مسن التلاملة اثنين للعلوم السياسية، وكان يدرس لهم قانون حقوق الملل والإقتصاد السياسي وأكثر اللغات الأوروباوية المستعملة في السياسة، ويسسوحون بسلاد أوروبا للوقوف على عوائد أهلها ونظامهاقا الداخليسة والحارجيسة وحالتها الإقتصادية وأربعة للإدارة العسكرية وثلاثة للبحرية يدرسون العلوم الهندسسية للدخول في إحدى المدارس الحربية أو البحرية، وثلاثة أيضاً للعلوم الميكانيكيسة يتعلمون الهندسة العملية ويتدربون في المعامل والفابريقات ويتعودون على بعض الأشغال البدوية، وكذلك فرقة لفن الطويجية والإستحكامات وخص منهم عدداً عظيماً لدراسة الكيمياء الصناعية لاسيما ما يتعلق بالصباغة وعمسل الزجاج عظيماً لدراسة الكيمياء الصناعية لاسيما ما يتعلق بالصباغة وعمسل الزجاج والقيشائي وصناعة السكر، لبكونوا مدربين على المعامل التي أنشئت بمصر كما سيجئ، وفريقاً لصناعة الطبع والرسم والحفر في الحجر والحنسب لأعمال الخرط الجواقية والرسومات اللازمة للكتب العلمية وبعضهم للزراعة العملية التي هي من أهم العلوم والفنون بالنسبة لمصر واتساع أرضها وخصوبها.

وكانوا يبحثون عما يمكن إدخاله فى القطر المصرى من الأشياء التى توافسق تربتها من أنواع الثمار ويشتغلون أيضاً بالتاريخ الطبيعى وقليـــل مــن علـــم البيطرة، ومنهم من تخصص لدرس المعادن وكيفية استخراجها وذلك للبحـــث عما عساه يوجد بمصر من المعادن وخصوصاً الفحم الحجرى والحديــد حيـــث كان محمد على باشا باذلاً جهده فى استكشافهما فى مصر، لعلمــه أنهمــا روح الصناعة والتجارة والملاحة وبحما تقلّمت الأمة الإنكليزية عن غيرها من الأمـــم وصارت ملكة البحار.

ثم فى سنة ١٨٣٢ أرسل أيضاً إلى باريس ١٢ تلميذاً من مدرسة الطب لإتمام دروسهم وأرسل غيرهم إلى أن بلغ عدد من أرسل من المصويين إلى سنة ١٨٤٢ مائه تلميذ. ثم أنشأ العزيز للوازم الخيالة وتحسين نوع الخيل في القطر المصرى اصطبلات لتربية الحيول واستنتاجها وقد قال الموسيو (هامون) الذى كان نساظراً علم مدرسة البيطرة والإصطبلات في زمن المعفور له محمد على باشا في كتابه المسذى المفه على مصر أنه لما تولى العزيز على مصر، لم يكن بما من الحيل إلا القليل غير الكافى بحاجات الزراعة والجند لكن لما اجتهد رحمه الله في شأن إنماء الزراعة وتوسيع نطاقها والأخذ في تجنيد القدر العظيم من العساكر الحيالة جمع سموة عدة من جياد الحيل ذكوراً وإناثاً وأنشأ لها اصطبلات بقرب القاهرة ثم نقلها بجسوار سراية شبرا، فلم تحصل المعمرة المقصودة بل كان نتاجها يحوت أو يتعسب مسن كثرة الأمراض، ولما كان المسيو (هامون) المذكور ناظراً على مدرسة البيطسرة بأبي زعبل أمره العزيز بالتوجه إلى اصطبلات شبرا وتفقدها وتحرير تقرير عمسا يراه لإزماً لها من الإصلاحات حتى تأتى بالنتيجة التى أنشئت لأجلها، فتققسدها وقدم للعزيز تقريراً بما رآه لازماً لها من المتحسيات فكلفه الباشا بإجراء كل ما يجده موجباً لنجاحها فتولى إدارقا وبنى لها محلات جديدة مستكملة للسشروط الصحية ورتب لها كافة ما يلزم لها من المآكل والمشارب، فنتجت وكثر عدد خيولها وأنشاً اصطبلاً آخر بقرب (نيروه).

ثم لما رأى الأعيان والأمراء وأعضاء عائلة الباشا رغبت فى تكسير الخيسل واعتنائه بأمرها رغبوا فيها وأكثروا من اقتنائها وتنافسسوا فى تخيرها، فيسمو إبراهيم باشا السر عسكر كان له اصطبلات بجوار قصر النيل وفيها أربعمائسة فيس تقريباً جميعها من الصافات الجياد، وكذا كان لعباس باشسا اصسطبلات بالقرب من المطرية أغلبها من كرائم خيل العرب وكذا كان عند كسير مسن الأمراء والأعيان اصطبلات وفيها خيول جيدة، فكان لأحمد باشا يكن اصسطبل فيه نحو ثلاثين فرساً وأيضاً لما كان إبراهيم باشا ببلاد الشام أرسسل إلى مسصر العدد الكثير من إناث الخيل الشامية فقرقت فى البلاد المصرية.

وكذلك أنشأ للوازم الجيش عموماً معامل لصناعة البارود والبنادق وسسبك آلات المدافع وعمل الأحذية والملابس الضرورية للجيش حتى أصبح جميع لوازم الجندى من سلاح ولباس يصنع بالقطر المصرى على نفقة الحكومة تحت ملاحظة الأوروباويين الذين استخدموا لهذه الغاية الجليلة.

ولم يكن اهتمام العزيز محمد على باشا بالبحرية أقل من اهتمامه بالعسساكر البرية فأنشأ بمينا الإسكندرية ترسانات لصناعة السفن التجارية والحربية، وكان الرئيس عليها رجلاً وطنياً يقال له الحاج عمر وكان من الحذاقة والنباهة على الرئيس عليها رجلاً ومرت أغلب السفن المصرية فى واقعة نساوارين الحربية وشرع العزيز فى عمل دوناغة أخرى استحضر من فرنسا المهندس الحادق الماهرسيو سريزى بيك لتعميق الترسانة ليكون بما من المياه ما يكفى لحمل السفن الكبيرة المزمع على إنشائها ثم أخذ فى تأسيس ورش مخسصوصة لفتسل الجسال وصناعة الحديد وعمل الصوارى والقلوع وكافة ما يلزم للسفن وفى أثناء هسذه الأعمال جمع من جهات الأرياف العدد الكافى من شبان الأهالي لستعلم هسذه الصنائع تحت مراقبة معلمين من البلاد الأجنبية فاختص كل فريق بفسرع مسن فروع مصالح السفن حتى أتقنها.

وكانت نتيجة ذلك إتمام عدة سفن فى أقرب وقت بين حربية وتجاريسة مسع الإتقان، بحيث ألها عادلت أحسن السفن الأوروباوية واستغنت الحكومة بسذلك عن شراء سفن من الخارج، نعم كانت الحكومة تشترى كافة ما يلزم فسا مسن حديد وأخشاب من البلاد الأجنبية بأثمان فاحشة لعدم وجودها فى بلاد مسصر وشدة الإحياج إليها.

ولم يكن ذلك داعياً لفتور همة محمد على باشا بل استمر على إنشاء الــــــــفن بمصر ولم يصغ لكلام التجار الذين كانوا دائماً يشطونه عن إنشائها ويبدون لـــــه مالا مزيد عليه من الصعوبات وكترة المصاريف، ويدخلون عليه بكـــل حيلـــــة لينفى عزمه عن هذه الوجهة الشريفة المبدأ والغاية، وصارت بـــــذلك الدونائمـــة المصرية تعادل أو تفوق دوناغة الدولة العلية وأحسن السفن الحربيسة المسصية السفينة المسماة بالمخلة الكبرى والمنصورة والإسكندرية، وكل منها يحمل مائسة مدفع، وأما مصر وعكاً فإنهما يحملان ٩٨ مدفعاً هذا سوى السسفن السصغيرة التي تقل هولتها عن هذا المقدار وكان عدد من بما من الجند والبحرية يفاً وحمدة عشر ألفا بخلاف الصانعين بالترسانة وكان عسددهم لا يستقص عسن الم ومانيين عليها فكانت قوتها البرية والبحرية على ما جاء في كتاب كلوت بيك تزيد عن ٢٧٦ ألف جندى منها ١٣٠ ألفا من الجنود المنظمة و ٤١ ألفاً مسن المبحرية والباقي مسن عسماكر الرديسف وتلامذة المدارس الحربية.

وغير ذلك كان له اعتناء كلى بإنشاء الإستحكامات اللازمة لحفظ سواحل مصر من إغارة الأجانب عليها كما حصل في سنة ١٨٠٧ فأحسضر لسذلك المهندسين الحربين من الأجانب، وكلفهم باختيار المواقع المهمسة مسن جميع السواحل المصرية اللازمة لإنشاء استحكامات بها فأسست طبق رغبته العليسة ورخضر لها المدافع اللازمة وعين لحفظها العساكر الكافية، فتحسمت بسذلك مصر وازدادت قوقا أضعافاً حتى قاومت الدولة العلية وبذلك انتصرت مسراراً على غيرها، كما سبق ذكر ذلك في محله، وزيادة على ذلك مال كثير من قواد الدولة العلية للإنجياز إلى مصر لم شاهدوا في عزيزها من الكفاءة والقدرة على أجل الأعمال وأنفعها وسلم أحمد باشا فوزى قبودان الدوناغة الشاهانية دوناغته أجل الأعمال وأنفعها وسلم أحمد باشا فوزى قبودان الدوناغة الشاهانية دوناغته عشر سفينة صغيرة بعلم ستة عشر الفا من الجند البحرين و ٥ آلاف جندى برى، فبذلك يظهسر جلياً أن الديار المصرية اكتسبت بحسن تدبير عزيزها قوة يمكنها بها أن تقساوم جلياً أن الديار المصرية اكتسبت بحسن تدبير عزيزها قوة يمكنها بها أن تقساوم المصرية أن يتعاهد بعضها مع بعض بإرجاع مصر إلى حدودها الأصسلية، كمسا المصرية أن يتعاهد بعضها مع بعض بإرجاع مصر إلى حدودها الأصسلية، كمسا

رأيت فى هذا الكتاب، وفى ذلك أكبر شاهد على قوة فكر العزيز وسعة عقلــــه وعلوّ همته ومكانة شهامته وحسن تدبيره.

ومن إنشاءات محمد على أيضاً فابريقات الغزل ونسسيج القطسن والحريسر والكتان والصوف فكان للقطن خاصة ١٨ فابريقة وكانت في أهم مدن القطر، كالمنصورة ودمياط ورشيد، إذ كان ينسج فيها قلوع السفن والمخلسة الكبرى وشبين الكوم وقليوب وزفق وميت غمر في المنيا وفرشوط وطهطا وجرجا وقنا وأسيوط، وبجما أكبر فابريقات الصعيد ثم في المنيا وفرشوط وطهطا وجرجا وقنا بالوجه القبلي، وأكبر الفوريقات فوريقة بولاق مصر التي كانت تسمى بفوريقة مالطة لكثرة وجود المالطية بها وكان رئيسها المسيو (جوميل) الفرنساوى الذي اجتهد في نشر زراعة القطن في القطر المصرى، وأقدمها الخورنفش بمصر السي أنشئت سنة ١٩٨٦ وأنشأ العزيز عدة فوريقات أنو لفزل الكتان وأنشأ أيضاً المناديل فترغبها النساء كثيراً وفيها أيضاً أنوال النسيج الحرير وقد جعل صنعته وصار ما ينسج بمصر يضاهي في الرقة وحسن الصنعة ما يصنع في بسلاد وغوها.

وأنشأ بالقاهرة فوريقة لفتل حبال المراكب وغيرها من التيل وقد كان هسذا النبات مفقوداً من مصر فأوجده بها وأنشأ في بولاق فوريقة الجوخ أحضر لها في مبدأ الأمر رجالاً فرنساويين أداروها مدة وتربي تحت أيديهم جماعة مسن شسبان المسريين، ولم يكتف محمد على باشا بذلك بل أرسل جملسة مسن السشبان إلى فوريقات سيدان وليون من أعمال فرنسا المشهورة بصناعة الجوخ فتعلموا تلك الصنعة وأتقنوها ثم عادوا إلى مصر واستخدموا بفوريقة بولاق فحسن الجسوخ وصار يستعمل في ملبوس العساكر، وكان ينسج بما أيضاً أحرمسة وسسجاجيد للزوم العسكر ثم أنشتت فوريقة بمدينة فؤه لعمل الطربوش تحست إدارة رجسل

مغربي وجلبت لها الشغالة من تونس فتجحت حتى صار المتحصل يوميا مستين دوزينة.

ومن إنشاءاته فوريقات السكر بالصعيد فانشأ واحدة فى الزيرمون وأخسرى بساقية موسى وأخرى بالروضة، ومن ذلك إدخال زراعة البيلة بالقطر المصرى فجلب لها عدداً من مزارعى بلاد الهند لتعليم الأهالى وانتشرت زراعتها بالبلاد وكان أغلب محصولها يستعمل في المصابغ التى أنشأها بشبرا وغيرها مسن بسلاد الوجه البحرى والقبلى وأنشأ أيضاً معاصر الزيت فكان منها فى الوجه البحرى مائة وعشرون معصرة لعصر زيت الكتان والسمسم وفى القاهرة أربعون لزيت القرطم وعدد عظيم فى الوجه القبلى لاستخراج زيت الحس خصوصاً فى مديرية إسنا وأخرى لزيت السلجم فى أهم موا جاورها.

ولشدة اعتنائه رحمه الله ياصلاح أحوال مصر ورفاهية أهلها لم يكتف بإنشاء المعامل والفوريقات بل وجه اهتمامه لإيجاد المواة الأصلية هذه الصنائع بسالبلاد المصرية، فأمر بالإكتار من زراعة القطن والنيل والنيلة وكافة النباتات التي لهسا دخل في الصناعة، ثم عن له أن يدخل تربية دود القر إلى الديار المسصرية حسق تستغنى به البلاد عما يأتي لها من الشام وغيرها فأمر بإنسشاء عسدة مسواقى وتوابيت بانحل المعروف برأس الوادى (شرقية) وأن يزرع شجر التوت السلازم لتغذية اللدود وذهب بنفسه إلى هذا الإقليم للإسراع بإنشاء السمواقى وإقاسة الأبنية اللازمة لسكن المعينين من الفلاحين لتعهد الأشجار بالسقى والحدمة، فلم يعض إلا قليل من الزمن حتى كان بما ألف ساقية وغوست أشجار التوت لتربية دود القز واطرير كما هو حاصل فى بلاد الشام وجبل السدروز ثم استحسضر دود القز واطرير كما هو حاصل فى بلاد الشام وجبل السدروز ثم استحسضر وجمع هم عدداً وافراً من أهالى الشرقية الخالين عن العقار، لتعليمهم وسكنوا فى كفور بنيت لهم وزين هذا الوادى بالسواقى والأشجار حتى صار أهلاً للسكنى بعد أن كان قفراً وفضاء متسعاً.

وقال كلوت بيك فى كتابه على مصر أن جميع ما غرس من شـــجر التــوت بجهة الوادى يبلغ ثلاثة ملايين شجرة فى جهات متعددة تبلغ مساحتها عـــشرة آلاف فدان وكان مقدار الحرير المتحصل سنة ١٨٣٣ تسعة آلاف وتـــسعمائة وضمة وسبعين أوقة، وكان لذلك أماكن وخدم أتى بجم العزيز مسن الحــارج وتعلم منهم الأهالى وبلغت دواليب الحرير مائتى دولاب ثم اضمحل ذلك بعده حتى كأن لم يكن ولا يستعمله الآن إلا القليل من الأهالى. اهـــ.

ثم أحضر رحمه الله من بلاد أوربا عدداً وافراً من أغنسام أوربسا المعروفة بالمرينوس وذلك لتحسين جنس الأغنام المصرية وتحسين صوفها فسبان صسوف الغنم المصرية على ما جاء فى كتاب هامون الفرنساوى بسبب طوله وخسشونته وصلابته كان غير جيد لعمل الجوخ والطرابيش والثياب الرفيعة فكان العزيسز يشترى سنوياً من صوف غنم أوربا بقيمة ثماغائة ألف فرنك.

ووزعت الأغنام الأوربية في مديرية البحيرة وجعل لها مدير خاص ها وعسين لها رعاة من العرب ولكن لقلة المرعى هذه المديرية ووجود أغلبها على حافسات الترع وفى مواطئ الأرض الرطبة تولدت فيها الأهراض، ومع ذلك لم يكن لها ما يقيها حرّ الصيف وبرد الشتاء حتى مات منها كثير، ثم ذهبوا بها إلى السصحواء لكثرة مرعاها عن غيرها فكان يتعلق الرمل بأصوافها وجلودها فيضر بسصحتها لكثرة صوفها فلذلك لم تحصل منها الشهرة المقصودة، ثم كلف العزيز الموسسيو هامون بالنظر فى أحوالها وترتيب ما يوجب صحتها وتحسين صسوفها وإكنسار تتاجها وأمره بتوزيعها فى المديريات البحرية بحيث لم يبق فى مديرية السبحيرة إلا ألف وخمسمائة رأس منها وصدرت أوامر أيضاً ببناء مراحات بسبرباى ومحلسة روح والمنصورة وغيرها، فنظر الموسيو هامون فى أمرها وسنّ لها لائحة تتبع فى كل جهة وأهم ما بها أن عدد المراح الواحد لا يزيد على ألف ويكون له نساظر كر جهة وأهم ما بها أن عدد المراح الواحد لا يزيد على ألف ويكون له نساظر أوروباوى وكاتب ليقيد ما يوت وما يولد وجنس الذكر والأنفسي وأن يحسر أوروباوى وكاتب ليقيد ما يوت وما يولد وجنس الذكر والأنفسي وأن يحير

البطون بعضها عن بعض بعلامات تعرف بما كنتاج أوّل بطن يعلــــم بخرقـــة فى الأذن اليمنى ونتاج البطن الثانية فى اليسرى إلى غير ذلك من العلامات.

ولرغبته فى تحسين الأغنام فى كافة أنحاء القطر من تلك الأغنام اشترى مسن العرب أربعة آلاف رأس وقدرها من الأهالى ووزع فى الجهات جملة من ذكور الأغنام المرينوس واستمر الحال على هذا المنوال، وقد قال الموسيو هامون فى كتابه أنه وجد منها فى القطر المصرى سنة ١٨٣٧ ميلادية سنة ١٢٥٣ هجرية المحلك رأساً، ومع بذل الإجتهاد والإهتمام لم يتم غرض العزيسز مسن تلك المصلحة لعدم قيام المستخدمين بما عينوا له على الوجه المطلوب، فإنه لم يحصل من صوفها بعد عشر سنين من نجزتها إلا نحو ستمائة أوقة مع كثرةا وكشرة مصاريفها ولم يستغن عن شراء الصوف من البلاد الحارجية ثم لم يسزل حسال الأغنام فى الإضمحلال حتى لم يكن منها الآن إلا آثار قليلة فى بعض جهات الوجه المجرى. اهـ.

وأما اهتمام محمد على باشا بأمور الرى الذى عليه مدار الزراعة في القطر المسرى فإنه كان عظيماً جداً ولا شك أنه أدرك بقريحته الوقادة وفطنته النقادة أن مدار سعادة مصر بالأصالة هى الزراعة ولا يسوغ لها أن تتوقع ثروة إلا إذا كان من محصولها الزراعى وأن حيامًا متعلقة بنيلها، إلا أن أرض مسصر أقسرب للتلف من غيرها اذهى تابعة للنيل وجوداً وعدماً فإذا أغمض النيل عنها عينه من من السنين أو حجب عنها فيضانه الممزوج بالطمى المخصب السدى هسو بالنسبة لأرض مصر بمثابة السماد كانت السنة سنة جدب كما أنه إذا أغرقها بالنسبة لأرض مصر بمثابة السماد كانت السنة سنة جدب كما أنه إذا أغرقها ما جاء فى القرآن الشريف فى سورة يوسف عليه السلام من ذكر سبع بقسرات ما جاء فى القرآن الشريف فى سورة يوسف عليه السلام من ذكر سبع بقسرات سمان يأكلهن سبع عجاف، فالآية قد جاءت فى وصف مصر على وجه التحقيق وقوله تعالى "فما حصدتم فذروه فى سنبله" برشسد إلى الإحتساط والإحتسراس ولذلك كان حكماء ملوك مصر بحتاطون فى سنى الحصب فلا يخرجون الزائسد

عنهم لغيرها من البلاد، ويعتنون كل الاعتناء بحفظ مجرى النيل وتنظيم القساطر والجسور والترع والحلجان واستمر الحال كلدلك حق وقعت مسصر في فيسضة المماليك فكانوا لا ينظرون لعمارةا بل يأخلون كل ما طاب لهم وراج في كالماليك فكانوا لا ينظرون لعمارةا بل أمر النيل وترعه حتى كانت الأراضي تفسد في كل عام في كثير من الأقاليم، إلى أن هجمت جيوش رمال البرارى علسي وادى النيل ولو بقى حكم إبراهيم بيك ومراد بيك عشرين سنة لفسدت جميع أرض مصر الزراعية ومن فيها، ولما قيض الله لمصر المرحوم محمد على باشا أدرك أهمية النيل بالنسبة لمصر وأخذ في إحياء مواقما فوجه اهتمامه أوّلاً إلى إيصال الماء إلى مدينة الإسكندرية لرى ما بينها وبين فرع رشيد من الأراضي.

وصدرت أوامره السنية سنة ١٢٣٣ هجرية الموافقة سنة ١٨١٩ ميلاديسة بحفر ترعة المحمودية وأن تعمق حتى تجرى صيفاً وشتاء وأن توسع بحيث يسسهل لجميع سغن النيل منها الوصول إلى المدينة بأنواع المصولات في زمن قريب بلا كبير مصرف ولا مشقة مع حصول تمام النفع للأهالي وحيواناهم ومزروعاهم. وكانت قبل ذلك تجارات القطر لا تصل إلى الإسكندرية إلا من ثغر رشيد أو دمياط وذلك مستوجب لكثرة المصرف وزيادة المشقة جداً فإن سفر البحر المالح لا يخلو عن الخطر وكانت لا تخلو سنة عن غسرق بعسض السسفن والبسضائع والآدميين. ولأهميتها جمع لها عدد عظيم من الأهالي من جميع مديريات القطـــر حتى تمت في أقرب وقت مع الأبنية اللازمة لها وقد بلغ ما صــرف عليهــــا إلى تمامها ٣٠٠ ألف جنيه، على ما نقله كلوت بيك، وهذا بالنسبة لما ترتب عليها من المنافع شي يسير كما هو مشاهد وجعل فيها فمها عند ناحية العطف وكان ذلك سبباً في اتساع عمارة تلك الناحية وكثرة خيرالها، إذ كانت مرسى للسفن التجارية وجعل مصبها بالقرب من الإسكندرية وقد حصل منسها منسافع جمسة وفوائد عديدة، كأحياء غالب الأراضي التي بجوانبها من العطف إلى النغر، بعــــد أن كانت ميتة غير صالحة للزراعة ولما اتسع نطاق الزراعة بسببها اتضح عسدم  تمام حفرها جعل فى فمها وفى مصبها قناطر كانت مانعة لسفن النيل والــــــفن الآتية من الخارج من اللدخول فيها فكانت التجارة تنقل مرتين عند فمها وعنـــــد مصبها وبالعكس.

وقد شرع العزيز محمد على باشا في إنشاء كثير من الترع والجسور والقناطر لتعميم الرى وأتم أغلبها، ومن أكثر هذه الأعمال فائدة وأكبرها عائدة إقامــة القناطر على فرعى النيل المفترقين عند شلقان وذلك أن هذين الفرعين يتكون منهما مثلث وهو الجزيرة المسماة بالدلتا ومنهما تروى عدة مديويات وهيى القليوبية والشرقية والدقهلية والمنوفية والغربية والبحيرة إلا أن انتفساع تلسك المديريات منهما لا تكون تاماً إلا في زمن فيضان النيل، أما في زمسن التحساريق فميا ههما تنصب في البحر المالح ولا تعود منهما على الزراعة أدبي فائدة ولذلك استصوب المرحوم محمد على باشا إقامة قنطرتين عليهما من أمام شلقان إلى بـــر المناشي إحداهما على البحر الشرقي والثانية على البحر الغسري، وأن تكسون القنطرتان على استقامة واحدة من البرّين وأن يبني رصيف على رأس الجزيــرة يكون ابتداؤه من الشاطئ الغربي من فرع دمياط وانتهاؤه إلى الشاطئ الشرقي من فرع رشيد وأن يكون هذا الرصيف عالياً جداً بحيث لا يرتفع إليه المساء في زمن الفيضان، وأن يعمل لهذه القناطر عيون بأبواب محكمة تقفل وتفتح بحسب الإقتضاء لحبس الماء وإرساله عند اللزوم، وأن يعمل أيضاً لمــساعدة القنـــاطر الترع تكون معدة لرى القليوبية والشرقية والدقهلية بغاية الراحة وفوهتها مسن الشاطئ الشرقى قبلى شلقان، والترعة الثانية تكون فوهتها مسن وسط رأس الجزيرة أعنى من منتصف الرصيف وتكون معدة لرى المنوفية والغربية، والترعة الثالثة يكون ماخذها من فوق القناطر الخيرية ببر المناشى وتكون معدة لسرى مديرية البحيرة، وأن يعمل لهذه الترع الثلاثة قناطر وعيسون بحسب ميزانية الأرض وأن يعمل له أبواب تقفل وتفتح عند اللزوم فإذا فتحت القناطر الخيرية والرياحات على هذه الكيفية ترتب منه أنه فى وقت فيضان النيل تفتح القساطر الحيرية وقناطر الترع الثلاث لتصريف ما زاد من مياه النيل عن لزوم الرى وفى الحيرية وقناطر الترع الثلاث لتصريف ما زاد من مياه النيل عن لزوم الرى وفى أيام التحاريق تقفل الأبواب المذكورة قفلاً محكماً فترتفع المياه أمام القساطر المذكورة فتنصب فى الرياحات وبذلك تزيد فيها المياه أيام التحاريق ويتسسع بذلك نطاق الزراعة الصيفية.

ولذلك أمر محمد على باشا ببناء هذه القناطر، وعند وضع أوّل حجر مسن أساسها احتفل احتفالاً رسمياً وكان ذلك على مسا جساء فى كتساب موسسيو (وانترينيه) فى يوم ٩ إبريل سنة ١٨٤٧ بحضور جنتمكان وقناصل الدول وجم عفير من أعيان الاهالى والتجار الوطنيين والأجانب، وعندما تنسازل رحمه الله بوضع الطين على الحجر الأول بيده الطاهرة أطلقت المدافع إيداناً بالإبتداء بمذا الفعل العظيم الذى يعود على مصر بما لا يقدر قدره من الفوائد وانتشر البسشر والسرور فى أنحاء القطر بين الاهالى واستبشروا بالسعادة والرفاهية بسبب هذا البناء، الذى لو لم يكن محمد على باشا إلا هو لكفاه فخراً جميلاً ونسبلاً جلسيلاً واستحق من المصريين الثناء عليه والإخلاص له ولعائلت الكريمة وحاشسيته واستحق من المصريين الثناء عليه والإخلاص له ولعائلت الكريمة وحاشسيته العظمة.

ومن منشآته رحمه الله تلغرافات الإشارات، رتبه الموسيو (ابسرو) بمسساعدة الموسيو (كوست) بين مصر والإسكندرية فى سنة ١٨٢١ ميلادية بنساء علمى أوامر عزيز مصر، وذلك لتصل إليه أخبار جيوشه المشتغلة بقسال اليونسان في أقرب وقت وقد جعل لهذا التلغراف ثماني عشرة محطة بنيت فيها الأبراج العالية وأتى لها بالنظارات والآلات من بلاد أوربا، وقد تم هذا المشروع حسق وردت الأخبار من الإسكندرية إلى القاهرة وبالعكس في مسافة لا تزيد عسن أربعسين دقـقة.

### \* \* \*

وبالجملة أصبحت مصر ذات بهجة ونضارة وزهرة وغضارة بسل أضحت مدينة السلام ودارة الاستسلام ومناراً للعلم وعلماً للحق، فاتسسق النظام واستتب المرام والتأمت الحال بعد أن استحال وأخصب القطر وأثرى، فزاليت فاقته وانتشرت إفاقته واستوفر أسباب التقدم بعد أن أوشكت أركان التمدن أن تتهدم، حيث العزيز (برّد الله مضجعه) برّد الغليل وشق الغُلة وآســـــي القطــــر بحكمته وأزال العلة فأسرع لمصر الصفاء وتزلف لها غبَّ غيبة وجفاء، وفسني في فنائها الروع وأحييت بها السكينة فأسكنت الربوع وأبيد الظلم والميل ونسشر لواء العدل الظليل وسُوّى بين الحقير والجليل، والوضيع والأثيال والسدخيل والأصيل، وأحُكَّمت بين مختلف الأقوام عُرى التسآلف وبنُست رُوح الإخساء والتحالف، ومنُحت المنح وأجْزلت الجوائز وحفظ العزيز العُرف لذويه وأغضب قلوب أهل الالحاد وموازريه وكان جميل صنعه وجليل مسصطنعه سلماً، إلى ملتمسه وبلاغاً لميتغاه، فهادنته صروف الزّمان وتخطته حوادث الحدثان ولسوت عنه عوادى الملوان وغفر للدّهر هفواته وعفى عنه من زلاّته بعد أن انتهى لجنابه حلُّ الأمور وعقدُها وفتقها ورتقها، وعاني المشقات بعوالي الهمم وحمى وطسيس الحروب واحتدم، وطهرت البلاد من العاثين ووطد أركان الأمن باستئتصال جراثيم المفسدين وملَّك المقسطين أزمة الأحكام وقد هامات الظالمين بصمصام الإنتقام حيث كانت لهم سطوات وصولات ووقعات وبطشات فكانوا أحكموا أسباب الوقاحة وقطّعوا أوصال السماحة ومدُّوا أطناب المظالم وأطنبوا في بــث المحارم، وعمدوا إلى استعباد المصرى فكان عميداً وأثقلوا كاهله بالبلايسا حستي صار سيره وئيداً، ولجُّوا في غلوائهم واستمروا في جهالاتهم وتمافتوا في ضلالاتهم وجمعوا في غواياهم فكان تاريخهم نوادر مساءات وبوادر سوآت ولكـــن أبي الله إلا أن مرضت أهواؤهم وتصرمت علاقاهم وانبتست أواخسيهم ورثّ عهسد شوكتهم ووهن زمام صولتهم بمصاليت الجنُّد وصناديد العزيز في ذلك العهد إذ أعملوا عوامل الفتك، وشحذوا أسنة البتك وإن شئت فقــل كـانوا حُمـاة الإنسانية وذادَّهَا ورُعاة المروءة وكتيبتها، كل ذلك بتدبير واشــــارات العزيـــز كوكب عصره وفريد دهره والأقوام، ومنبعث العدالة والنظام ممسدن مسصرنا وعزيزها الأول وقد خلفه خلف أضاعوا بقية الفظائع وآثروا الحقائق فسأودوا الشبهات بحججهم القواطع، فأصبح الناس يحمدون غب الــسرى ويتنساقلون صحف اليمن والأمان بلاا مترا<sup>(١)</sup>، حتى تبوأ أريكة الملك خــــير مملــــك علــــى التحقيق، ألا وهو خديوينا الداورى الأكرم (محمد باشا توفيق) فأتم للنظـــام أجمعت القلوب على محبته وولائه بما أفعمها سروراً من عواطفه السنية وآلائسه وأنعشها بإبادة غواشي الدهر وبأسائه، فقد بلغ بمصر من المتراـــة غايـــة لـــيس وراءها مُطَّلع لناظر حتى ساوت سواها من الأمم المُعجبــة بالمدينَــة في ميـــدان الرفاهة والتفاخر، سيما في عصر الوزارة الوطنية المحضة الرياضية أبيات النفوس العصاميّة حيث صرفت في بلوغ القطر أمنيته عنايتها وبذلت في تقدّمه جهـــدها المستطاع ورعايتها، وحفظت لأبنائه حقوقاً طالما ماطلها فيها السدّه, وانتقــت للهيئة الحاكمة رجالاً ازدهي بمآثرهم تاريخ هذا العصر غُذوا بلبان الحكمية فآخاهم الإخاء ونحنوا بالعدالة فصافاهم الصفاء فمتع اللهم مصرنا بشموس علا التوفيق وأنجاله الفخام وأمتعه بدوام وزارتها الحالية وأيد مناصب رجالها السبررة الكوام، وأفض على قطونا من قطرات فيوضاتك الإلهية وأمنحنا جميعاً من لحظات عنايتك الصمدانية ما يعضد آمالنا وينحج أعمالنا لنحظى بمرضاتك في الحال ولنفوز بتنسزل رُحماك في المآل.

وإلى هنا أمسكت عنان البراع واقتصرت من الجُلّ على القُلّ بل على البعض من الكُل وجعلت هذه المُجالة سهلة المَاخذ لمن رام الإطلاع على مناقب جمعتُ

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> هكذا في الأصل (المحرر).

شتاقا من مفرقات الرقاع ما بين غربية وشرقية، وعربية وأعجمية، وتحاسبيت فيها عمّا غرب مبناه وعزب مغزاه، وليس قصدى أن يقال فلان ألف، وصار له في كتبية الكتب مؤلف، وإنما هذه خدمة لوطنى الأعز الأغر، حملى على القيسام بحا خبيه الصادق الأبر، ومع ذلك أرجو إقالة عنارى عند العشور فيهسا علسى السقط، واذكر أيها المطلع (من ذا الذى ما ساء قط)، أحسن الله لنا خسواتيم الأمور، بجاه خاتم المرسلين وصلى وسلم عليه وعلسى إخوانسه النسيين وآلسه وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين ما جمع كاتب بين حسرفين، وبلغ الكمال المطهر من التشيع والمين. آمين.

\* \* \*

## تذييل: تقريظ الكتاب\*

(يقول خادم تصحيح العلوم بدار الطباعة البهية ببولاق مصر المعزية الفقـــير إلى الله تعالى محمد الحسيني أعانه الله على أداء واجبه الكفائي والعينيّ)

سبحان من جعل حوادث الأولين عبرة للآخرين وأحبوال الماضين عظية وإرشاداً للغابرين يتفكرون فيما كان لهم من معالى الأمور فيأتسون ويتدبرون ما أخنت به عليهم الدهور فيتعظون، لهذا كان علم التاريخ من أجل العلوم التي لها في نفوس العقلاء أعظم وقع والفنون التي بها للإنسان أكبر نفع، فعاعتني بعد العقلاء ودون فيه النبلاء والفضلاء وكان ممن حذا هذا الحذو ونحا هذا النحب الشاب النبيه النبيل، والفطن الأريب الجليل، الفائق بذكائه على أقرانه، الكامل في أخلاقة وجميع شانه ذو الطالع السعيد حضرة محمد بيك فريد نجل ذي الكمالات التي لا تحصى والمزايا الحسنة التي لا تستقصى، صاحب الهمة العلية والأخلاق البهية الذي زادت به روح الحكومة المصرية انتعاشـــاً، ذو الــسعادة ناظر الدائرة السنية الآن أحمد فريد باشا أدام الله مجده وأكمسل سسعده، فسان حضرة البيك حفظ الله طلعته وأزهر نبعته ألف هـــذا الكتـــاب الـــذى كأنـــه الجوزاء والثريا حسناً وفاق غيره بلطفه الأسنى المسمى (البهجــة التوفيقيــة في تاريخ مؤسس العائلة المحمدية العلوية) سفر أسفر لنا عن بعض آثار أصل هــذه العائلة الشريفة المرحوم محمد على باشا، ذي المزايا البارعة المنيفة، ونجله البطل الهمام إبراهيم باشا الأسد الضرغام ورجاله الفخام، وكشف لنا عما قاسوه من المشاق المهولة والمصاعب الشديدة وقطعوه من كل عقبة كسؤد في حسضرهم وأسفارهم البعيدة، حتى ذللوا في ملك مصر كل شامس وقيدوا كـــل شـــريد وقربوا مما لم ينله غيرهم في إصلاح هذا القطر كل بعيد، قصموا كــل صــنديد بسيف السطوة والجولة، وقطعوا كل جبار عنيد بسهام الجبرية والصولة حستي غدت مصر بهم آمنة من صيال الصائل، لا تخشى اختلاس لــص ولا اغتيال

<sup>\*</sup> وضعنا هذا للعنوان من عندنا لأنه يحتوى على تقريظ الكتاب وأثرنا نشرها ليكون الكتاب كاملا (المحرر).

الغائل، فيا له من كتاب ما أرق لفظه وأدق معناه، وما ألطف تشييده وأمكن عبناه ولما بلغ من الحسن غايته ومن جودة التأليف أعايته، انتهض مؤلفه حفظه الله لطبعه على ذمته، رغبة في عموم نفعه بالمطبعة الزاهبة الزاهرة ببولاق مسصر القاهرة فانتهى طبعه بحمد الله على هذا الوضع اللطيف والشكل الظريسف، في ظل الحضرة الفخيمة الخديوية، وعهد الطلعة المهيبة البهية التوفيقية حضرة مسن أجرى أمور رعبته على فمج السداد، فبلغوا من الثروة والرفاهية غايسة المسراد، وسلك في إصلاح أحوالهم سبيل الرشاد، أدام اللهم سدته ملتم الشفاه ومأمن كل خائف أواه، وأطل بقاء حضرات أنجاله الكرام وأشباله الفخام، ملحوظاً كل خائف أواه، وأطل بقاء حضرات أنجاله الكرام وأشباله الفخام، ملحوظاً الطبع بنظر من عليه جميل أخلاقه بمزيد اللطف ينفى حضرة وكيل الأشغال الادبية محمد بك حسنى، وكان تمام طبعه وكمال ينعه في أواخر رجب الفرد من هجرة سيد الأولين والآخرين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.

### \* \* \*

وقد قرّظه الأستاذ الفاضل الشيخ طه محمود قطارية الدمياطي أحد فـــضلاء المصححين بمذه المطبعة مؤرخاً عام طبعه فقال:

### (بسم الله الرحمن الرحيم)

(اللهم) إنا تحمدك على نعمك ما ظهر منها وما بطن لاسيما نعميق الإيان والأمان في الوطن ونصلي ونسلم على سيدنا محمد أقصح الناس لهجة، السدى جاء للعيون بالقرة وللوجوه بالبهجة وعلى آله مفاتيح النعمة وأصحابه مصابيح الظلمة (أما بعد) فإن أقوى دليل على رسوخ قدم التمدن الآن بين المصريين وأن الله زادهم بسطة في العلم وكساهم جلابيب السعادة في هذا العصر التوفيقي الذي أخذت فيه الأرض زخرفها وازينت ما نراه من اشتغال الساس كافية بأسباب التقدم وإكباهم على وظيفتي التعليم والتعلم وتدوينهم للكتب في جميع الفنون، اتحد في ذلك صنيعهم واستوى في سلوك هذه السميل شريفهم ووضيعهم، فكلهم على هذا المنوال ناسج ولهذا الباب والج، بعد أن كان حسي

العلم بينهم مقبوراً وحمى الآداب عنهم حجراً محجوراً، وطالما أصبح الكاتسب وهو فيهم شئ لا يذكر والمؤرخ أعز من الكبريت الأحمر، أما اليسوم فإنسك لا تشاء أن تمر في طريق إلا رأيته مزدهما بشيوخ وشبان كلهم مسن ذوى العلسم والعرفان، وعمن سلك من أبناء مصر في هذا العصر هذه السبيل مؤلف التساريخ الجليل المسمى (البهجة التوفيقية) وهو الأمير ابن الأمير (محمد بك فريد) جاء في تاريخه هذا بما يشرح الصدور من أنباء عزيز مصر ومحى مواها الحاج محمد على باشا روّح اللهم رّوحه واجعل من الرحيق المختوم غبوقه وصبوحه، وأجزه عن المصرين خيراً، جمع فيه محاسن أعماله التي أخرج بها مصر وأهلها من ظلمات الجهالة والخوف إلى نور العلم والأمن واستأصل برأيه السديد وبأسه الــشديد شأفة الطائفة العاسفة التي سلطها الله على مصر ما شاء أن يسسلطها، ثم جعل حتفها على يد هذا الخديو الكبير، الذي لم يسمع الزمان له بنظير وهذه الأعمال الخيرية والهمة العلية العلوية هي التي بعثت هذا المؤلف الهمام لتأليف هذا التاريخ ونشره بين الأنام ليتدبر أولو الألباب إذا وقفوا على هذا الكتاب وليعرفوا نعمة الله عليهم، فيقوموا بشكرها إذا علموا أن مصر لم تكن لتصلح للسكني قبل جد العائلة المحمدية كما يشهد بذلك آباؤنا والكتب التاريخية ومما زادبي سب ورأ أن مؤلفه "حفظه الله" قام بطبعه وتعميم نفعه.

ملحق صفحات من الطبعة الأولى للكتاب

# <u> جاتح</u>

(الهجة التوفيقية في تاريخ مؤسس العائلة الخديوية)

### تأليف

حضرة الذك الالممى ذىالقولاالديد محدبان فريد وكيل قارضا بالدائرة السنية وأحد أعضاء الجميقا لجفرانيسة الخسدوية

لىس بانسسان ولا عالم ، من لم يع التاريخ في مدوه دمن درى أحواله ن قدمنى ، أضاف أعمارا الى عمر،

وإحقوق العاج محقوظة اؤافه

(الطبعة الاولى) بالطبعة الاميرية بيولاق مسرالجسة



المدتقه الذي بعد إن التفريخ عيرة ان اعتبر و مصرتان التالواذكر والسلاة والمدم ما المال المدام على سائحه سيدوا وعدان التائل حب الوطن من الابنان على سناخه القدائية والقد نار وعيمة على سناخوا القدائية والقد نار و تنابع من المنوا القدائية والقد نار و تنابع من المنوا القدائية والقد نار و تنابع من المنوا القدائية والمنابد تنابع المنوا القدائية و قرائم و المنابع و الأرباطة و قرائم و المنابعة و المنابعة و قرائم و المنابعة و المنابعة و قرائم و المنابعة و المنابعة

كرهواالنسر يسقالمسرين لمساواتها يبغالس كانبيدون تشوالى ستشدعه أجاء اكان رية وقششذأن ترامىء واندالسلاد وطباع أحليباخ تصاركيفسة بالجيش والادارةمع ماهي عليدمن الفاقة والفيقر المدفع لناشئ من الط الماليك عليها أحقابا متوالية بلمن العدل أن كلامن إلامتن الشاممة بة يشترك فعصار بف مايام المحكومة كاأنه ممايشة ركان في التمتع بحيراتها الاستطلال بطلال الأمن الشامل الولايتين وعلى كل المتصادف الادارة المصرية في ل هذه الضر مةمن الصعو مات مالاقته في ادخال الشامير في الخدمة العبكر مة فأنه أدخل منهم في الحدش المصرى عماية عشر ألف الماسندرو زومواريه ومسلمن وغرهم من كل الشعوب والاجناس وحوالا من الذي ازدادت مه كراهة الشامية بالإدارة المصرية وذلك لان الدولة العثمانية ماكانت تدخله مفى العسكرية كرها بل كانت تكتؤي ويبدخل باخساره من سكان جيل كينان و كان سدرج منهم سنو ما في الحدمة العبكر مدأاف لاغير وعما كانسبيا في زيادة كراحة الشاميسين للامة المصرية عدم الانتظام في أحسد الشهبان كاهو جارالا تنف مصروسا ترالدول المتدنة بان يخدم الشاب مدة معندة تربعودالى أوطانه ويكون أخد مبطريق القرعة مع المساواة بين كل الافراد ال كانسالط اقلة المتعة في أحدهم أن مدحل النبايط المعنى اذلك في الفرى و يحتطف الشيان مالقوة ورعمالم تماد ذلك الابعد مقاومة عندنية يكونسن وراثها أحيامان ليعض من الفريتين والمددكر ن كانوافي معيد البرنس (دى جوانفيل) نجل (لويس فياس) ملك فرنساحين كان اتحيافي الملادالشامية أنساء احتلال المصر منزلها أنبالح سالذي كانب معينيا لجراسته أثناء حولاه فى حيال النسان كان كليارى في طويق مشاياة قوى البذرة صالحيا للغلمة كرية ضبطه وأرساء معص الحنسدالى أفرب ألاى المقه بهدون أن يعلم أفارمه ذلك ولاغرابة فيمشل هدافان وسذه الطريقة كانت متعة في مصر باأمام محد على ماشناوم معده ولم تنظل الامن عهد قريت واة وَقالمصر بن ادْدَالُهُ وعدم ماوغ سعف المحارّاة على أقل عصيان مأشد العقب الربيح

# (~~)

## في أنه إلى محد على بالمدا من الاصلاحات والتأسيسات

ان أول المنسرع فيه يحد على الشاوحه الله عمد ن مصر من الاسلامات اليعد والها بي العراق المسلامات العدد الهام المختلف الالاسلام المن الذين جبروط بمسم العمل المن المدارس بعدان كانت غياد وارس وأعاد العلوم الحواجر المعالم المنافذ من المنافز ال

وحل أيضا مدرسة المعلب السطرى وولى ماسم اللوسوحامون الفرنساوي ومدرسة المهند عنائة ورئيسها (لامعريات) القرنسياوي ومدرسة الموسيق وأخرى لنعلم المسسنائع والنفون وهدنا كله غسر المدارس الاندائيسة والتجهيز بقالتي أنشات في أنشاء المقطر المسرى ومدرسة الالسسن بساعل طلب العالم الناف سرواعة سادة قديا في الخطط المسرى ولمدرسة الالسن بساعل طلب العالم الناف سرواعة سادة قديا في الخطط

عرض رفاء ميد البيناب العياليانه في امكانه أن يؤسس مدرسة لنهم اللا الاور باوية ويمكن ان منتفع به الوطن ويسست غنى عن الدخيس فأساء المذلك ووجه وبالحد مكاتب الاقاليم لينتف منها من التلامسة مهامته بالمشروع فأسس المدرسية وفي المستراك م

| فهرست كتاب البهجة التوفيقية               |     |                                     |      |  |  |
|-------------------------------------------|-----|-------------------------------------|------|--|--|
| م                                         | فحة |                                     | صفحة |  |  |
| محمد فريد وكتابه عن محمد على              | •   | عزل الشيخ الدواخلي                  | ٧١   |  |  |
| ص كتاب البهجة التوفيقية                   | **  | سفر إبراهيم باشا إلى الحجاز         | **   |  |  |
| نقديم المؤلف                              | 49  | فتح الدرعية وتسليم عبد الله بن سعود | ٧٥   |  |  |
| ١ – المقدمة: مجئ محمد على إلى مصر وتوليته | ۳١. | موت طوسون باشا                      | **   |  |  |
| مجئ محمد على باشا إلى مصر                 | 77  | ٤ – ترجمة سليمان باشا الفرنساوى     | ٧٩   |  |  |
| نعيينه واليأ على مصر                      | 77  | وصول سليمان باشا إلى مصر            | ٩.   |  |  |
| ٣- دخول الإنكليز مصر                      | ٤٣  | رجوع سيف إلى مصر                    | 90   |  |  |
| واقعة رشيد                                | ٤٤  | دخول سيف في الديانة الإسلامية       | 99   |  |  |
| خروج الإنكليز من مصر ١٠ رجب سنة           |     | ٥- فتح السودان                      | ١٠١  |  |  |
| ۱۲۲۲ (٤ سبتمبر ۱۸۰۷)                      | ٤٨  | سفر ابراهيم باشا إلى السودان        | ١.٥  |  |  |
| ۳- حرب الحجاز                             | ٤٩  | موت إسماعيل باشا ابن محمد على باشا  | ١٠٦  |  |  |
| واقعة القلعة                              | ٥٣  | ٦- حرب اليونان                      | 111  |  |  |
| سفر محمد على باشا إلى الحجاز              | ٥٨  | حصار ناوارين                        | 114  |  |  |
| القبض على الشويف غالب                     | ٥٩  | فتح مدينة كلاماتا                   | 171  |  |  |
| تمرد لطيف باشا                            | 77  | فتح تريبولتسا                       | 171  |  |  |
| عصيان الجند بالقاهرة                      | ٦٨  | فتح مدينة ميسولونجي                 | 177  |  |  |
| رجوع طوسون باشا إلى مصر                   | 79  | فتح العثمانيين مدينة أثينا          | 174  |  |  |
| حبس المعلم غالي                           | ٧.  | تداخل الدول                         | 179  |  |  |

|                                    | ,     |                                           |
|------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
|                                    | · · · | تسليم قبطان باشا الدونانمة التركية إلى مح |
| واقعة ناورين البحرية               | 171   | على باشا                                  |
| رجوع ابراهيم باشا إلى مصر          | 122   | تداخل الدول                               |
| ٧- حرب الشام                       | 170   | ٨- معاهدة ١٥ يوليو سنة ١٨٤٠               |
| حصار عكا                           | 189   | إطلاق المدافع على موانئ الشام             |
| وصول عبد الله بن سعود إلى القاهرة  | 11.   | إخملاء المصريين لبلاد الشام               |
| انتصار المصريين بقرب حمص           | 1 .   | زيارة الدوك دى مونبانسيه لمصر             |
| فتح مدينة عكا                      | 1 : 1 | ٩- رحلة ابراهيم باشا إلى أوروبا           |
| انتصار المصريين بقرب حلب           | 1 £ 7 | سفر ابراهيم باشا إلى انكلترا              |
| واقعة بيلان                        | 1 1 1 | عودة ابراهيم باشا إلى مصر                 |
| واقعة قونية                        | 1 67  | وفاة ابراهيم باشا ووالده                  |
| تداخل اللول                        | 10.   | ١٠ - خاتمة: إصلاحات محمد على باشا         |
| عصيان أهل الشام أول مرة            | 101   | ملحق;صفحات من الطبعة الأولى               |
| عصيان الشيخ قاسم وأبو غوش          | 100   | الفهرس                                    |
| سفر محمد على باشا إلى الشام        | 101   |                                           |
| اقتفاء إبراهيم باشا أثر الشيخ قاسم | 17.   |                                           |
| مفر محمد على باشا إلى بلاد السودان | 171   |                                           |
| عصيان أهل الشام ثابى مرة           | 171   |                                           |
| واقعة نصيبين                       | 171   |                                           |



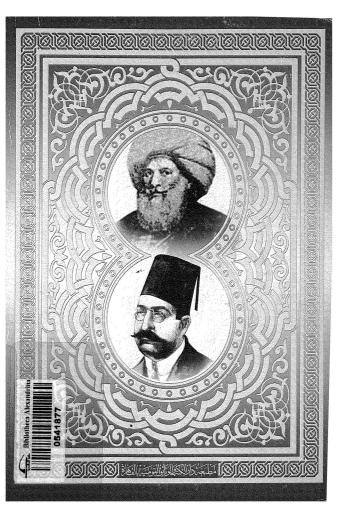